المجارة الدست المراة المعاملة المعاملة

أالمان المحالة المعربية

متاليف محدالدين محدين يعقوب الفيروز أبادى محدالدين محديث يعقوب الفيروز أبادى المتونى بيلكره معتبي الأستاذ محديملى النحار

المرز إنارا

الكتاب الرابع

يشرف على إمدارها محمدتونين عويض

## تسمر التدالر من الرحم

# قصدل يور بقلم : الدكتور مهدى علام

#### رئيس لجنة إحياء التراث الإسلامي

إن أعظم ثورة فكرية إنسائية عاش الانسان فى ظل فلسفتها، هى الرسالة الإسلامية التى جاء بها نبينا الكريم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ومرجعنا الأول في هذه الرسالة هو القرآن الكريم . وقد كتب في علومه مئات من العلماء في العصور المختلفة . ومن بين من كتبوا في هذا الميدان ، مجد الدين الفيروزابادي ، مؤلف " القاموس المحيط » في اللغة . وكتابه « بصائر ذوى التمييز ، في لطائف الكتاب العزيز » كنز من كنوز العلم ، ظل مطمورا بين طيات المخطوطات ، حتى قررت لجنة إحياء التراث الإسلامي ، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أن تخرجه للقارئ العربي . وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه أستاذ من المتخصصين في الدراسات الإسلامية واللغوية ، هو الأستاذ محمد على النجار .

وإذا كان لى أن أذكر شيئا مما أعرفه عنه ، فإنه يمثل لى مؤلف الكتاب . مجد الدين الفيروزابادى فى أهم ناحيتين عرف بهما ، هما اللغة والدراسات الإسلامية . فهو لغوى قدير شديد التحرج ، نقادة للأساليب ، كما كان الفيروزابادى فى استدراكاته على صاحب «الصحّاح» وغيره .

وهو فقيه في الدراسات القرآنية ، كما كان الفيروزابادى في كتابه الذي نقدُّمه . وهكذا كانت إرادة الله ، أن يحقق الكتاب أستاذ تتمثل فيه صفات مؤلفه .

ويسعدنى ، باسم لجنة إحياء التراث الإسلامى ، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أن أقدم هذا الكنز الثمين من ثقافتنا الإسلامية ، في العيد الحادى عشر لثورتنا التي نعيش في ظل مبادئها : وزعامة رائدها الرئيس جمال عبد الناصر .

مهدی علام

القاهرة صفر ۱۳۸۳ مولية (تموز) ۱۹۳۳

# بسماسالرمرالرم

### متعسارمتر

ترجمة المؤلف . أندره وتأليفه

#### مولد المؤلف ونشاته العلمية:

ن هدد لمدينة ( دارزين ) فالد مجد الدين الفيروز ابادى محمد ابن بعقد ب . مقد صرّح بذال في مادة ( كرز ) من القاموس ، ففيها : الموكارزين : د (بالد) بغارس ، منه محمد بن الحسن مقرئ الحرم . وبه مادت . وإليه يندب محدد بن العاد وقع عند كثير من المترجمين

<sup>,</sup> the second of the second

له أنه ولد بكازرون . ويذكر صاحب التاج أن هذا الوهم وقع فيه بعض الخاصَّة . ومصدر هذا الوهم أن كازرون أيضا قريبة من شيراز ، وإن كانت من كورة سابور .

وكانت ولادة المجد في ربيع الآخر – وقيل: في جمادى الآخرة – سنة ٧٢٩ هـ (سنة ١٣٢٩ م). ولايعرف من أخبار أسرته إلا أن أباه كان من علماء اللغة والأدب في شيراز. وقد توجّه إلى حفظ القرآن فحفظه وهو ابن سبع سنين. وكان سريع الحفظ، واستمرّ له ذلك في حياته. وكان يقول: لا أنام حتى أحفظ مائتي سطر.

وقد بدا ميله إلى اللغة في زمن مبكّر . فيذكر السخاويُّ أَنه نقل إذ ذاك كتابين من كتب اللغة . والظاهر أن هذا بتوجيه أبيه .

وقد انتقل في السنة الثامنة من حياته إلى شيراز في طلب العلم . فأخذ عن أبيه اللغة والأدب . ويدخل في ذلك النحو والصرف وعلوم البلاغة ، وأخذ عن القوام عبد الله بن محمود بن النجم . وتلقّي الحديث عن محمد بن يوسف الزّرنديّ الحنفيّ المدنيّ . وكانت وفاته سنة بضع وخمسين وسبعمائة كما في الدرر الكامنة . ونجد أن اتجاهه لعلوم المنقول ، ولا نراه يتّجه لعلوم المعقول كالمنطق والكلام ، كما نرى ذلك في علامتي المعقول في عصره وبيئته : سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة ٧٩٢ ه ، والسيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٧٩٢ ه .

ويفارق شيراز في سنة ٥٤٥ هـ إلى العراق ، فيدخل واسطا(١) ، ويقرأ بها القراءات العشر على الشهاب أحمد بن على الديواني". ويدخل بغداد فيأخذ عن التاج محمد بن السباك ، والسراج عمر بن على القزويني ، وعليه سمع الصحيح (الظاهر أنه صحيح البخاري) ، ومشارق الأنوار للصاغاني في الحديث ، ويذكر ابن حجر في الدرر الكامنة هذا الرجل ، فیصفه بأنه محدّث العراق، ویقول : «ومات سنة ۲۵۰. روی عنه جماعة من آخرهم شيخنا مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي صاحب القاموس» ويختص فيها بقاضي بغداد الشرف عبد الله بن بكتاش. وكان مدرس النظامية ، فيعمل مُعيدا عنده . ويمكثُ هكذا في بغداد سنين . وبعد هذا يدخل دمشق سنة ٧٥٥ ه، فيأخذ عن علمائها ومحدُّثيها، كقاضي القضاة التق السبكِّي المتوفى سنة ٧٥٦، وابنه التاج عبد الوهاب المتوفى سنة ٧٧١ه، ومحمد بن إسماعيل المعروف بابن الخبَّاز مسنِد دمشق المتوفى سنة ٧٥٦ ه ، وابن (٢) قيّم الضيائيّة عبدالله بن محمد ابن إبراهيم المتوفى سنة ٧٦١ه.

وطاف فى بلاد الشام يأخذ عن علمائها . واستقرَّ به المقام حينا من الدهر فى بيت المقدس . فأخذ عن صلاح الدين خليل بن كَيْكُلدِى العلائى ، وكان مدرس المدرسة الصلاحية بالقدس من سنة ٧٣١ه، وكانت وفاته سنة ٧٦١ه م بالقدس .

<sup>(</sup>۱) هي مدينة بناها الحجاج في نحو سنة ١٨ هـ على جانبي دجلة في مكان وسلط بين البصرة والكوفة . ومن هذا جاء اسمها .

<sup>(</sup>٢) في الضوء اللامع أنه أخذ عن أبن القيم . وأبن القيم أذا أطلق ينصر ف ألى أبن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ٧٥٥ ، وهو لا يرادهنا ، لأن المجد لم يدخل دمشق ألا سنة ٧٥٥ ه.

#### أستاذية المجد:

ولى المجد في بيت المقدس عدّة تداريس. ومعنى ذلك أنه كان مدرسا في عدّة مدارس، يتقاضى من كل مدرسة نصيبه المخصّص لدرسه في الوقف. وهنا تبدأ أستاذيته، فيأخذ عنه الناس. وممن أخذ عنه الصلاح الصفدى المتوفى بدمشق سنة ٧٦٤، وأخذ هو أيضاً عن الصلاح. وفي الضوء اللامع أنه بتى في القدس عشر سنوات أي إلى سنة ٧٦٥ه. ولكنّا نراه في خلال هذه المدّة مرّة في القاهرة، كما يأتي، فلابد أنه في أثناء هذه المدّة كان يرحل إلى جهات أخرى، ويعود إلى القدس.

ولا يقنع المجد بمكانه في القدس وتداريسه ، فيرحل إلى القاهرة ، ويلتى علماءها . كبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن المشهور بابن عقيل شارح الأَلفيَّة المتوفى سنة ٧٦٩ ، وجمال الدين عبد الرحيم الإسنوى المتوفى سنة ٧٧٧ ه ، وابن هشام عبد الله بن يوسف النحوى المشهور، المتوفَّى سنة ٧٦١ ، ونرى من هذا أنه جاء مصر قبل سنة ٧٦٥ ، فإذا طبح أنه استقر في القدس عشر سنوات منذ سنة ٥٥٥ فإنه كان يحضر مصر في رحلات ثم يعود إلى القدس .

ونرى فى العقد (١) الذمين أنه قدم مكّة قبل سنة ٧٦٠ . وعلى حسب كلام السخاوى يكون قدومه إلى مكة من بيت المقدس . ثم يقول : إنه قدمها بعد ذلك سنة ٧٧٠ه . وإنه فى هذه المرة أقام بها خمس سنين متوالية . أو ست سنين \_ يشكُ الفاسى صاحب الكتاب \_ ثم رحل

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٣٩٨ تحقيق الأستاذ فؤاد سد.

عنها أى فى سنة ٥٧٥، أو سنة ٢٧٦، ولا يذكر الفاسيُّ إلى أين رحل . ثم يذكر أنه عاد إلى مكة غير مرَّة بعد التسعين ، وكان بها مجاورًا سنة ٢٩٧، ومجاورة الحرم أن يظل فى مكة بعد الحجّ ، ولا يعود إلى بلده مع العائدين . ولا أدرى لم لم يجعله مجاورا فى السنين الخمس المتوالية أو السنين الست التى أقامها بمكة . وقد رحل فى هذه المرة من مكة إلى الطائف ، واشترى فيها بستاناً كان لجدِّ الفاسى من جهة أمّه . ولا بدّ أنه فى مكة كان يدرّس فى مدارس ، ويتقاضى منها مرتبات بعس بها . وقد أخد عنه الفاسى ، ويلقبه بشيخنا .

#### رحلات المجد ووفادته على اللوك:

تبيّن القارئُ مما سبق كثرة رحلاته فى طلب العلم . وقد كان أيضاً كثير الوفادة على الملوك والأُمراء لعهده . ويُذكر أنه كان له حُظوة عندهم ، فلم يدخل بلدا إلا وأكرمه متوليها .

فنراه اتصل بالأشرف سلطان مصر . والظاهر أنه الأشرف شعبان ابن حسين من ملوك المماليك الترك . وقد ولى ملك مصر سنة ٧٦٤ : وقتل سنة ٧٧٨ . وقد أجازه الأشرف ووصله . وفي النجوم الزاهرة (١) : «كانت أيام الملك الأشرف شعبان المذكور بهجة (٢) . وأحوال الناس في أيامه هادئة مطمئنة ، والخيرات كثيرات ... ومَشَى سوق أرباب الكمالات في زمانه من كل علم وفن . ونفقت في أيامه البضائع الكاسدة من الفنون

<sup>(</sup>۱) ح ۱۱ ص ۸۲ ۰

<sup>(</sup>٢) كذا . وكأن الأصل: بهيجة .

والمُلَح ، وقصدته أربابها من الأقطار ، وهو لا يكلّ من الإحسان إليهم في شيئ يريده ، وشيئ لايريده ، حتى كلّمه بعض خواصّه ، فقال ـ رحمه الله ـ : أفعلُ هذا لئلا تموت الفنون في دولتي وأيّامي » .

وفى سنة ٧٩٧ كان المجد بمكة ، فاستدعاه ملك بغداد أحمد بن أو يس إليها بكتاب «كتبه أليه ، وفيه ثناء عظيم عليه ، من جملته : القائل القول لو فاه الزمان به كانت لياليه أياما بلا ظُلَم والفاعل الفعلة الغرّاء لو مُزجت بالنار لم يك ما بالنار من حُمَم

وفيه بعد ذكر هدية من مستدعيه:

ولونطيق لَنهدى الفرقدين لكم والشمس والبدر والعيوق والفلكا وصدور هذا من سلطان لعالم منقبة كبيرة له، وقد ذهب إلى بغداد مع الركب العراقي بعد الحج ، ونال بره وخيره .

وقد رحل إلى الهند ، ووصل إلى دِهْلى (٢) . وفي العقد (٣) الثمين أن دخوله لليمن من بلاد الهند ، وقد دخل اليمن سنة ٧٩٦ ، فيكون رحلته إلى الهند . متّصاة بهذا التاريخ ، وكان هذا في عهد السلطان سكندر شاه (٤) الأول الذي ولى السلطان في سنة ٧٩٥ ، فإن كان في الهند قبل هذا التاريخ فإنه يكون اتصل أيضاً بالسلطان محمد شاه سلف هذا السلطان ، وهما من بني تغلق شاه .

<sup>(</sup>١) العقد التمين ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) فى الضوء اللامع وغيره: « دهلك » ودهلك: جزيرة بين بر اليمن وأرض الحبشة ، ولا نتصل بالهند . فأما دلهى ــ ويقال فيها: دهلى ــ فكانت قصبة سلطنة فى الهند .

<sup>(</sup>۳) ص ۲۹۸ .

١٤) أنظر معجم الأنساب والأسرات المالكة ازامباور ٢٣) .

وذهب إلى بلاد الروم ( الأناضول ) ولتى فيها خُظوة عند السلطان بايزيد بن مراد الذى ولى السلطنة سنة ٧٩١ ؛ ومات سنة ٨٠٤ . وكانت حاضرة ملكة بُرُسًا ، إذ لم تكن القسطنطينيَّة قد فتحت بعد .

ووفد على تيمور لنك فى شيراز. ووصاه تيمور بنحو مائة ألف درهم . وقد تغلّب تيمور على فارس والعراق ومملكة التتار ، وقصد الشام وغلب عليها حيناً . وكان ظالماً غشوماً . ومع هذا كان يقرّب العلماء والأشراف وينزلهم منازلهم . وكان يجمع العلماء فى مجلسه ويأمرهم بالمناظرة ، ويسألهم ويعنّتهم بالمسائل . وكانت وفاته سنة ٨٠٧ ه .

ووفد على شاه شجاع بن محمد بن مظفّر اليزدى صاحب عراق العجم الذى يعرف بالجبال . وفي الدرر الكامنة في ترجمته : « وقد اشتغل بالعلم واشتهر بحسن الفهم ومحبّة العلماء . وكان ينظم الشعر ويحبّ الأدباء ، ويجيز على المدائح ، وقصد من البلاد . ويقال : إنه كان يقرئ الكشاف وكتب منه نسخة بخطّه الفائق ، ورأيت خطه وهو في غاية الجودة . . . وله أشعار كثيرة بالفارسية » وكانت وفاته سنة ٧٨٧ . وفي الضوء أن وفادته كانت على شاه منصور بن شاه شجاع هذا . وشاه منصور ليس ابن شاه شجاع بل هو ابن أخيه ، كما يتبين من معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص ٣٧٩ ، فالرواية الأولى أثبت وهي رواية ابن حجر العسقلاني .

#### مكانة المجد العلمية والثقافية:

كان المجد واسع المعرفة ، كثير الاستحضار للمستحسَن من الشعر والْحكايات ، وقد أعانه على ذلك قوَّة حفظه ، وكان ذلك من أسباب سمعادته عند الملوك

والأُمراء . وكان يحسن اللسان الفارسيّ إِذ نشأً في بلاد فارس ، وكان ينظم الشعر في هذا اللسان ، كما كان ينظم الشعر العربيّ . ومن شعره الذي مال فيه إلى التجنيس قوله :

أحبتنا الأماجد إن رحلتم ولم ترعوا انه عهدا وإلا نودعُكم ونودعُكم قلوبًا لعل الله يجمعنا ، وإلا فقوله : « إلا » في آخر البيت الأول يريد به الحرمة والذّمام ، وقوله : « إلا » في آخر البيت الثاني مركّبة من إن الشرطية ولا النافية ، وفعل الشرط محذوف ، أي : وإلا ترحلوا تمتعنا ببقائكم . ويحتمل أن يكون المراد : وإلا يجمعنا الله أضر بنا الوجد ، أو نحو ذلك . ويقول الفاسي في العقد ( الشمين : « وسمعت من ينتقد عليه قوله في آخر البيت الثاني : في العقد ( وإلا ) بما حاصله : أنه لم يتقدّم له ما يوطّئ له وأن مثل هذا لا يحسن إلا مع تقديم توطئة للمقصود » .

وقد ساعده على سعة ثقافته كثرة كتبه «حتى (٢) نقل الجمال الخيّاط أنه سمع الناصر أحمد بن إسماعيل يقول : إنه سمعه يقول : اشتريت بخمسين ألف مثقال ذهبًا كتبًا . وكان لا يسافر إلّا وصحبته منها عدّة أحمال . ويخرج أكثرها في كل منزلة فينظر فيها ثم يعيدها إذا ارتحل » . ويذكرنا هذا بالصاحب إسماعيل بن عباد ، فقد ذكر عنه أنه كان يحتاج في نقل كتبه إلى أربعمائة جمل . على أنه قد عدّ يده

E .. / (1)

<sup>(</sup>٢) من الضوء اللامع في نرجمته

إلى كتبه فيبيع منها ، فقد ذكروا عنه أنه كان مسرفًا ، وكان مع كثرة ثروته يمحقها بالإسراف .

وقد علمت مما مرَّ بك ميل المجد إلى علوم الرواية ، وتَطوافه في البلاد للأّخذ عن علمائها ، فكانت له مشيخة كثيرة . وقد كتب جمال الدين محمد بن موسى المراكشي المكيُّ كتابا ذكر فيه مشيخته ، على عادة العلماء في ذلك العهد .

وقد قام بروایة الحدیث ونشره حین استوسق أمره. وقد علمت عنایته باللغة منذ نعومة أظفاره ، وظل یجد فیها ، حبی کانت له الید الطولی فی مباحثها . ویدل ثبت کتبه الذی سیمر بك علی تضلعه فی كل ما یتصل بالروایة .

وكان على سعة معارفه تعوزه الدقّة في بعض تآليفه . فقد أخذ عليه التي الفاسي في العقد الثمين أنه ألّف كتابا في فضل الحَجُون ـ وهو جبل بأعلى مكّة فيه مقبرة ـ فذكر من دُفن فيه من الصحابة . ويقول الفاسي : «ولم أر في تراجمهم في كتب الصحابة التصريح بأنهم دُفنوا جميعا بالحجون ، بل ولا أن كلهم مات بمكّة . فإن كان اعتمد في دفنهم أجمع (١) بالحجون على من قال : إنهم نزلوا مكّة فلا يلزم من نزولهم بها أن يكون جميعهم دُفن بالحجون ، فإن الناس كانوا يدفنون بمقبرة الهاجرين ، بأسفل مكة ، وبالمقبرة العليا بأعلاها ، وربما دفنوا في دورهم » .

<sup>(</sup>١) كذا . ولعل الأصل: « أجمعن » .

ومن ذلك أنه كان يتساهل في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، على علمه بوضعها وضعفها . وقد ألّف هو مجموعا في الأحاديث الضعيفة . وتراه في كتاب البصائر يذكر في فضائل السور حديث أبّى بن كعب الطويل ، فيذكر في كل سورة ما يخصّها من هذا الحديث ، وهو حديث موضوع تحاشاه المفسّرون إلا الزمخشري والبيضاوي فقد يأتيان ببعضه ، وأخذ عليهما هذا . وكذلك حديث على المتناول لكل سورة ، وفيه : يا على وأخذ عليهما هذا . وكذلك حديث على المتناول لكل سورة ، وفيه : يا على الأحيان بأنه واهٍ أو ساقط . والمتحرِّي للدقة يناًى عن هذا السبيل ، وقد شدَّد العلماء في رواية الموضوعات ووجوب تجنَّبها .

ومن هذا أنه جمع ما يروى فى التفسير عن ابن عباس ، واعتمد على رواية محمد بن مروان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . ويقول السيوطى فى الإتقان فى النوع الثمانين الذى عقده لطبقات المفسرين : إِن أَوْهى الطرق عن ابن عباس طريق الكلبى عن أبى صالح عنه . فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مَرْوان السُدِّى الصغير فهى سِلساة الكذب .

وقد عابه النقّاد بإيمانه بركن الهندى . وهور جل ظهر بعد السمائة من الهجرة ، أو ادّعى ظهوره ، وادّعى صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام ، بل زعم أنه أسن منه ، وروى عنه أحاديث وأحوالا . وقدرد هذه الدعوى الجهابذة . ويذكر الذهبي أن هذه فرية مختلقة ، وأنه لا وجود له . ولكن المجد يصدّق بوجوده وصحبته وبقائه هذه المدة الطويلة . وينكر على الذهبي إنكاره له . ويقول ابن حجر في الإصابة : «ولمّا اجتمعت بشيخنا مجد الدين الشيرازي

شيخ اللغة بزبيد في اليمن – وهو إذ ذاك قاضي القضاة ببلاد اليمن – رأيته ينكر على الذهبي إنكار وجود رتن . وذكر لى أنه دخل ضيعته لما دخل بلاد الهند ، ووجد فيها من لايدصي كثرة ينقلون عن آبائهم وأسلافهم قِصَّة رتن ويثبتون وجوده » .

على أنه فى الرواية البَحْت كان عَلَما مشهودا له . ويقول الخزرجي فيه حين كان يلتى درس البخاري فى زبيد : « وكان أن من الحفاظ المشهورين ، والعلماء المذكورين . وهو أحق الناس بقول أبى الطيب المتنى حيث يقول :

أدِيب رسَتْ للعلم في أرض صدره جبالٌ جبالُ الأَرض في جنْبها قُفُّ (۲) وأعود إلى الحديث عن تبريزه في اللغة . فيذكر صاحب الشقائق (۳) النعمانيّة أن المجد آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن الهجرى . وهم سوى الفيروزابادى :

۱ – الشیخ سراج الدین البُاقینی ، فی الفقه علی مذهب الشافعی . وهو عمر بن رسلان مجتهد عصره . له تصانیف فی الفقه والحدیث والتفسیر ، منها حواشی الروضة ، وشرح البخاری ، وشرح الترمذی . وولی تدریس التفسیر بالجامع الطولونی . وکانت وفاته سنة ۸۰۵ .

<sup>(</sup>١) أنظر العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ٢٧٨/٢

 <sup>(</sup>۲) من قصيدة يمدح فيها أبا الفرج أحمد بن حسين القاضى . والقف: الفليظ من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلا .

٣١) ١/ ٣٤ على هامش و فيات الأعبان لابن خلكان .

١٤) أنظر حسن المحاضرة في أواخر الجزء الأول.

- ٢ والشيخ زين الدين العراق في الحديث . وهو عبد الرحيم بن الحسين ، حافظ العصر ، وله الألفيَّة في مصطلح الحديث وشرحها ،
   وتخريج أحاديث الإحياء ، وغيرها . مات سنة ٨٠٦
- والشيخ سراج الدين بن الملقن في كثرة التصانيف في فن الفقه والحديث. وهو عمر بن على . اشتغل بالتصنيف وهو شاب ، حتى كان أكثر أهل العصر تصنيفا . ومن تصانيفه شرح البخارى ، وشرح العمدة . وشرحان على المنهاج في الفقه ، وشرح الحاوى ، وشرح التنبيه ، وشرح منهاج البيضاوي في الأصول ، والأشباه والنظائر . وكانت وفاته سنة ١٨٠٤ .
- على كل العلوم العقلية والشيخ شمس الدين الفنارى في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية والعربية . وهو محمد بن حمزة من علماء الروم في أيام السلطان بايزيد بن مراد . وكانت وفاته سنة ٨٣٤ . وبهذا لا يكون المجد آخر من مات ، كما يذكر صاحب الشقائق . وقد أبدى هذا النقد اللكنوى في كتابه « الفوائد (٢) البهية في تراجم الحنفية » .
- والشيخ ابن عرفة فى فقه المالكية بالمغرب . وهو محمد بن محمد
   ابن عرفة . توفى سنة ٨٠٣ .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة أواخر الجزء الأول

<sup>(</sup>٢) ص ٢٣٠ في التعليقة ٠

#### منهبه الفقهي وتصوفه:

كان المجد شافعيّ المذهب ، كأكثر أهل شيراز . ويذكر الفاسيّ أن عنايته بالفقه غير قويّة . وهو مع ذلك ولى قضاء الأقضية باليمن ، وكان سلفه جمال الدين الرّيمي من جِلّة الفقهاء ، وله شرح كبير على التنبيه لأبي إسحق الشيرازي . وفي الحقّ أنا لا نكاد نرى له تأليفا في الفقه خاصَّة . ونراه في سفر السعادة يعرض لأحكام العبادات ، ويذكر أنه يعتمِد فيها على الأحاديث الصحيحة ، فيذهب مذهب أهل الحديث لامذهب الفقهاء .

وكانت له نزعة قوية إلى التصوف، واسع الاطلاع على كتب الصوفية ومقاماتهم وأحوالهم . يبدو ذلك حين يعرض فى البصائر لنحو التوكل والإخلاص والتوبة ، فتراه ينحو نحو الصوفية ، وينقل عنهم الشئ الكثير . ونراه فى صدر سفر السعادة يتحدّث عن الخلوة عند الصوفية لمناسبة ذكر خلوة الرسول عليه الصلاة والسلام فى غار حراء .

وحين كان في اليمن انتشرت مقالة محيى الدين بن عربي في وحدة الوجود وما إليها في زبيد . وكان يدعو إليها الشيخ اسماعيل الجبرى

<sup>(</sup>۱) ج ۳ ص ۶۰.

الذي استوطن زبيد ، وأحرز مكانة عند السلطان ؛ إذ ناصره عند حصار الإمام الزيدي للمدينة ، فمال المجد إلى هذه العقيدة . ويذكر ابن حجر في إنباء الغُمر أنه كان يُدخل في شرح صحيح البخاري من كلام ابن عربي في الفتوحات المكية ما كان سببا لشين الكتاب ، ويقول : «ولم أكن أتهم الشيخ المذكور بمقالته (أي بمقالة ابن عربي) ، إلا أنه كان يحب المداراة . ولم اجتمعت بالشيخ مجد الدين أظهر لي إنكار مقالة ابن العربي وغض منها ، وكان اجتماع ابن حجر به في زبيد عام ٨٠٠ .

ولكنا نرى أنه يمجّد ابن عربى ، ويثنى على كتبه بما ينبي عن صدق اعتقاده فيه ، وأنه أدنى إلى أن يدارى ابن حجر الذى كان شديد الإنكار على ابن عربى .

فقد ألَّف كتابًا (١) بسبب سؤال رفع إليه فى شأن ابن عربى ، وفى هذا الكتاب : « الذى أعتقده فى حال المسئول عنه ، وأدين الله تعالى به أنه كان شيخ الطريقة حالاً وعلما ، وإمام الحقيقة حقيقة ورسما ، ومحيى رسوم المعارف فعلاً واسما .

من بحره غرقت فیه خواطره

دع الجهول يظن العدل عدوانا أقامه حجّة للدين برهانا ما زدت إلا لعلى زدت نقصانا

إذا تغلغل فكر المرء في طُرَف ثم يقول بعد الثناء الكثير: وما على إذا ما قلت معتقدى والله والله والله العظيم ومَن إن الذي قلت بعض من مناقبه

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب بتحقيق الأستاذ النبخ محمد محيى الدين ٢/٤٧٢ .

#### استقراره في اليمن:

بعد أن طوّف المجد في البلاد انتهى به المطاف في اليمن. فقد استدعاه صاحبها الأشرف إسماعيل بن العباس من آل رَسُول إلى حضرته زَبيد في سنة ٧٩٦ هـ ، وكان قادمًا من الهند . وأمر عامله على عَدَن أن يجهّزه بأربعة آلاف درهم ، ووصله حين وصل إليه بأربعة آلاف درهم أخرى . وأكرمه السلطان ونصبه للتدريس وصار يحضر دَرسه .

وفي سنة ٧٩٧ ولاه منصب قضاء الأقضية ، وكان شاغرًا (١) منذ وفاة جمال الدين محمد بن عبد الله الرَيْميّ في سنة ٧٩٢ ، وكتب (٢) له منشور بذلك في أقطار المملكة . وظل يزاول التدريس ، فقد سمع (٣) السلطان عليه في رمضان من سنة ٧٩٨ صحيح البخاريّ ، وكان ذا سند عالٍ من طرق شَتّى .

ولقد لتى حظوة كبيرة عند السلطان الأشرف ، وتزوّج الأشرف ابنته لفرط جمالها ، فازداد المجد قربا منه وزُلنى لديه . ويُروى أنه ألّف له كتابا وأرسله إليه محمولا على أطباق فردّها إليه السلطان مملوءة دراهم . وفي اليوم الخامس عشر من شهر شعبان من سنة ٨٠٠ ه فرغ من كتابه « الإصعاد » وكان ثلاثة مجلدات . فحمله ثلاثة رجال على رءوسهم إلى السلطان ، وسار أمام حملة الكتاب الفقهاء والقضاة وسائر

<sup>(</sup>١) أنظر العقود اللؤلؤية ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣٠٣ .

الطلبة . فلمّا دخل المجد على السلطان وقدّم إليه الكتاب أجازه بثلاثة آلاف دينار .

ولم تكن هذه الطريقة في رفع الكتاب إلى السلطان غريبة في بلاد اليمن . فيحكى صاحب العقود (١) اللؤلؤية أن سلف المجد في قضاء الأقضية الجمال الريميّ في سنة ٧٨٨ رفع كتاب « التفقيه في شرح التنبيه » في فروع الشافعية ، إلى السلطان ـ وكان في أربعة وعشرين جزءا ـ فحمله المتفقّهة على رءوسهم إلى باب السلطان . وقد حباه السلطان بثمانية وأربعين ألف درهم .

وقد بلغ من اعتزاز الأشرف به وحرصه ألا يفارقه أبدا أن طلب إليه المجد أن يأذن له بالسفر إلى الحج ، فرأى أن في هذا حرمانا للبلاد من علمه وفضله ، وعَزَم عليه أن يبتى إلى جانبه .

فلقد كتب إلى السلطان في سنة ٧٩٩ كتابا فيه : «وممّا (٢) يُنهيه إلى العلوم الشريفة أنه غير خاف عليكم ضعف أقل العبيد . ورقّة جسمه ، ودقّة بنيته ، وعلوّ سنّه . وقد آل أمره إلى أن صار كالمسافر الذي (٣) تحزّم وانتعل (٤) . إذ وهَنَ العظم . بل والرأس اشتعل ، وتضعضع السّن ، وتقعقع (٥) الشَنّ . فما هو إلّا عظام في جراب ، وبنيان مشرف

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢) من الضوء اللامع في ترجمته ، وأزهار الرباض ٣/٥٤ .

<sup>(</sup>٣) كأنه يريد: كالذي تهيأ للقاء الله بالموت.

<sup>(</sup>٤) كذا في ألأزهار . وفي الضوء: « انتفل "

<sup>(</sup>٥) الشن: القربة الصفيرة البالبة - وتقعقع، السن ما يسمع من صونه اذا حرك لقدمه . وهو كناية عن القدم والبلى .

على خراب . وقد ناهز (١) العُشر التي تسميها العرب دقَّاقة الرقاب . وقد مرّ على المسامع الشريفة ، غير مرّة في صحيح البخاري قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا (٢) بلغ المرء ستين سنة فقد أُعذر الله إليه) فكيف من نيّف على السبعين ، وأشرف على الثمانين . ولا يَجمل بالمؤمن أن تمضى عليه أربع سنين ولا يتجدُّد له شوق وعزم إلى بيت ربّ العالمين، وزيارة سيد المرسلين ، وقد ثبت في الحديث النبويّ ذلك . وأقل العبيد له ست سنين عن (٢) تلك المسالك. وقد غلب عليه الشوق، حتى جل عمره (٤) عن الطَوْق . ومن أَقصى أُمنيَّته أَن يجدّد العهد بتلك المعاهد ، ويفوز مرة أخرى بتقبيل تلك المشاهد . وسؤالُه من المراحم الحسنيّة (٥) الصدقة عليه بتجهيزه في هذه الأيام ، مجرّدا عن الأهالي والأقوام ، قبل اشتداد الحَرّ وغلبة الأوام ؛ فإن الفصل أطيب ، والريح أزيب (٦) . ومن الممكن أن يفوز الإنسان بإقامة شهر في كل حَرَم، ويحظى بالتملّى من مهابط الرحمة والكرم . وأيضا كان من عادة الخلفاء سَلَفا وخَلَفا أنهم كانوا يُبردون البريد عَمْدًا قصدا لتبليغ سلامهم إلى حضرة سيد المرسلين

<sup>(</sup>۱) أى قاربها وداناها . والظاهر أنه يريد عشر التسعين ، كما يدل عليه كلامه . وفى حديث رواه الترمذى باسناد ضعيف ، كما فى الجامع الصغير: « أعمار أمتى ما بين الستين الى السبعين ، وأقلهم من يجوز ذلك » .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث فى كتاب الرقاق من البخارى: « أعذر الله الى امرى الجله حتى بلغه ستين سنة » وكأن المجد نسى لفظ الحديث فرواه بالمعنى ، وقد سرى له اللفظ الذى أورده من ترجمة الباب: « باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله اليه فى العمر » .

<sup>(</sup>٣) أى نائيا فيها عن تلك المسالك ٠

<sup>(</sup>٤) اصل المثل: كبر عمرو عن الطوق . وأصل مضربه لما فات أوانه . والمراد هنا بلوغ شوقه غايته .

<sup>(</sup>٥) نسبة الى الحسنة يريد بها الاحسان .

<sup>(</sup>٦) الأزىب: ريح الجنوب. وكأنها محبوبة عندهم.

صلوات الله وسلامه عليه ، فاجعلني – جعلني الله فداك – ذلك البريد ، فلا أتمني شيئا سواه ولا أريد .

فاستحمل القُلُص الوخادة الزادا شوقى إلى الكعبة الغرّاء قد زادا واستودع الله أصحابا وأولادا واستأذن الملك المنعام دام عُلاً فلما وصل الكتاب إلى السلطان كتب إليه : إن هذا شيءٌ لا ينطق به لسانی ، ولا یجری به قلمی . فقد كانت الیمن عمیاء فاستنارت . فكيف يمكنأن نتقدم (١) ، وأنت تعلم أن الله قد أحيا بك ما كان ميتا من العلم . فبالله عليك إِلاَّ ما وهبت لنا بقيَّة هذا العمر . والله يا مجد الدين يمينا بارّة ، إنى أرى فراق الدنيا ولا فراقك ، أنت اليمن وأهله . وقد بقى في اليمن مغمورا ببر الأشرف إسماعيل. ويظهرأن المجد ألحَّ عليه أن يأذن له في الحج ، فأذن له . فني سنة ٨٠٢ حجّ ، وأقام مكّة بعد الحج ، وبنى له دارا على الصُّفا . ونراه يقول في مادة (ص ف و) في القاموس : « والصفا من مشاعر مكّة بلحف أبي قُبيس . وابتنيت على مُتنه دارا فيحاء ». وفي هذه الدار أتم القاموس، فهو يقول في خامة هذا الكتاب : « وقد يسّر الله \_ تعالى \_ إيمامه بمنزلي على الصفا بمكّة المشرُّفة ، تجاه الكعبة المعظمة ، زادها الله تعظيما وشرفا ، وهيَّأُ لقُطَّان باحتها من بحابح الفراديس غرفا »

ويذكر الفاسى في العقد الثمين أنه جعل هذه الدار مدرسة باسم الملك الأشرف ، ورتّب فيها مدرسين للحديث ، وفقه مالك وفقه الشافعي .

<sup>(</sup>١) كذا. وكأن المراد: أن نتقدم بالاذن لك.

وفعل مثل ذلك في المدينة ، ثم ذهب إلى اليمن قاصدا الأشرف ، فمات الأشرف قبل وصوله . والأشرف هو إسماعيل بن العباس ، ولى الملك سنة ٧٧٨ ، وكان كريما ممدّحا مقبلا على العلم والعلماء ، يكرم الغرباء ويبالغ في الإحسان إليهم ، اشتغل بفنون من الفقه والنحو والأدب والتاريخ والأنساب والحساب وغيرها ، كما في ترجمته في الضوء اللامع ، ومات بزبيد سنة ٨٠٣ ه .

وصحب المجد بعد الأشرف ابنه السلطان الناصر أحمد . ويظهر أن المجد لم يلق في عهده ما لقيه في عهد أبيه الأشرف . ومن ثم أبطل المدرستين في مكة والمدينة اللتين جعلهما باسم الأشرف . ويذكر السخاوى في ترجمته أنه في أيامه خرب غالب بلاد اليمن لكثرة ظلمه وعشفه وعدم سياسته . وكانت وفاته سنة ٨٢٧ ه .

#### نسب المجد ولقبه ، ومااشتهر به:

أملى المجد نسبه ، ورفعه إلى أبى إسحاق الشيرازى إبراهيم بن على الذى كان علما فى فقه الشافعية ، وهو صاحب التنبيه والمهذّب . وكانت وفاته سنة ٤٧٦ ه .

وسياقة نسبه - كما فى الضوء اللامع -: محمد بن يعقوب بن إبراهيم ابن عُمَر بن أبى بكر بن أحمد بن محمود بن إدريس بن فضل الله ابن الشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله.

ويذكر ابن حَجَر في إِنباءِ الغُمر أَن شيوخه كانوا يطعنون في رفع نسبه

إلى أبي إسحاق مستندين إلى أن أبا إسحاق لم يُعقب. وفي الضوءِ أن هذا القول مرجعه إلى الظن لا إلى اليقين.

ویذکر ابن حَجَر أیضًا أن المجد بعد أن ولی القضاء بالیمن ارتقی درجة فصار یدّعی انتسابه إلی أبی بکر الصدِّیق رضی الله عنه ، ویقول :

« وزاد إلى أن قرأت بخطَه لبعض نوّابه فى بعض كتبه : كتبه محمد الصدِّيتى . ولم يكن مدفوعًا عن معرفة ، إلَّا أن النفس تأْبى قبول ذلك » وقد حاولت أن أقف على تمام نسب أبى إسحاق ، وأن أتعرَّف حال نسبته إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فلم أهتد إلى مرجع فى ذلك .

واشتهرت نسبته « الفيروز ابادى » وهي نسبة إلى فيروز اباد - بفتح الفاء وكسرها - وهي مدينة (جُور) في جنوبي شيروز، وفي شمالي كارزين . وفي خاتمة تاج العروس أن فيروز اباد كان منها أبوه وجده . وهذا القول في النفس منه شيء . فقد كان مولد المجد في كارزين ، وبتي فيها سنيه السبع الأولى ثم ينتقل إلى شيراز، ولا نرى له علاقة بفيروز اباد، وكذلك نرى أباه من علماء شيراز ، ولا نرى له ذكرًا في فيروز اباد . وقد يقال : إن كارزين بلدة أمّه ، وإن أخبار أبيه لم يبلغنا منها إلا النزر اليسر . وفي ظنّي أن هذه النسبة أتته من قبل انتسابه إلى أبي إسحاق ، فقد كان من فيروز اباد ، وطلب العلم في شيراز ، واستقر به المقام في بغداد .

ويقال في نسبته أيضاً: الشيرازي ، إذ تلقى العلم في مبدإ أمره في شيراز. ونراه ينسب إلى كارزين.

ومما يدخل في هذا الفصل أنه كان يحبّ الانتساب إلى الحرم المكّى : لإقامته فيه مرارًا ، كما سبق . فكان يكتب : « الملتجى إلى حرم الله تعالى » . وفي تاج العروس في آخره أنه وجد في بعض النسخ : « قال مؤلفه الملتجى إلى حَرَم الله محمد بن يعقوب الفيروز ابادى ... » ويقول السخاوى وغيره : إنه كان يقتدى في هذا بالصاغاني الحسن بن محمد المتوفى في بغداد سنة ، ٦٥ ، أى قبل سقوط بغداد واستيلاء التتار عليها بست سنوات . وقد كان المجد يقتدى بالصاغاني ، ويعتمد عليه في اللغة وغيرها . ونرى أن الصاغاني الذي قدِّرت وفاته في بغداد كان أوصى أن يدفن في مكة ، فنقل إليها تنفيذًا لوَصِيتُه .

#### وفاة المجد:

كانت وفاته فى ليلة الثلاثاء العثمرين من شوال سنة ٨١٧ هـ (أول يناير سنة ١٤١٥). ويقول الفاسى : « وما ذكرناه من تاريخ ليلة موته موافق لرؤية أهل زَبِيد لهلال شوّال . وعلى رؤية أهل عَدَن وغيرهم يكون موته فى ليلة تاسع عشر شوّال » يريد أن أول شوّال كان عند أهل زبيد يوم الخميس ، وعند غيرهم يوم الجمعة ، وهو الموافق لما فى التوفيقات الإلهامية .

وقد مات ممتّعا بسمعه وبصره ، فقد قرأً خطًّا<sup>(۱)</sup> دقيقاً قبل موته ، ودفن بمقبرة الشيخ إساعيل الجبرتى فى زبيد .

١١) العقد الثمين ٢/٠٠٠

#### مؤلفات المجد وآثاره:

إِن ثبَت مؤلفاته طويل ، وكلها في التفسير والحديث والتاريخ ، وما ل بهذه الأُمور . وقد فقد معظمها . وهاك هذا الثبت ، وهو ليس حاصرًا ، وكان يختار لكتبه أسهاء حسنة ، يلتزم فيها السجع .

١ بصائر ذوى التمييز ، فى لطائف الكتاب العزيز .
 وهو الكتاب الذى نقدهه

٢ ـ تنوير المقباس ، في تفسير ابن عباس . طبع في مصر والهند

٣ ـ تيسير فاتحة (١) الإهاب ، في تفسير فاتحة الكتاب .

٤ ـ الدرّ النظيم ، المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم .

ه ــ حاصل كوُرة الخلاص ، في فضائل سورة الإخلاص .

٦ \_ قُطبة الخَشَّاف ، شرح خطبة الكشَّاف ( الخَشَّاف: الماضي في السير)

٧ ــ شوارق الأسرار العليَّة . في شرح مشارق الأنوار النبويَّة . (ومشارق الأنوار في الحديث للصاغاني) .

۸ - مَنْح البارى بالسيْح الفسيح الجارى ، فى شرح صحيح البخارى .
 كمل منه عشرون مجلدة . وكان يقدَّر تمامه فى أربعين مجلدة .

عدّة الحُكّام ، في شرح عمدة الأحكام . وعمدة الأحكام كتاب في أحاديث الأحكام الشرعية للجماعيلي عبد الغني بن عبد الواحد المتوفى سنة ٦٠٠ ه ، كما في كشفِ الظنون .

<sup>(</sup>١) في أزهار الرياض: « فائحة الاهاب » .

- ١٠ امتصاص الشَهاد ، في افتراض الجهاد ( وفي الضوءِ اللامع وكشف الظنون : امتضاض السهاد ) وما هنا عن العقد الثمين .
  - ١١ ـ الإسعاد ، بالإصعاد، إلى مرتبة الاجتهاد .
    - ١٢ النفحة العنبرية ، في مولد خير البريّة .
  - ١٣ ـ الصّلات والبُشَر ، في الصلاة على خير البَشر .
    - ١٤\_ الوصل والمُنى ، فى فضائل مِنى .
  - ١٥ ـ المغانم المُطَابة ، في فضائل طابة ( وطابة هي المدينة المنورة ) .
    - ١٦\_ مهيّج الغرام ، إلى البلد الحرام .
- 1۷\_ إثارة الحَجُون ، إلى زيارة الحَجون ( الحجون الأول : الكسلان ، والأَخير : جبل بأعلى مكة ).
  - ١٨ ـ أحاسن اللطائف، في محاسن الطائف.
- 19\_ فَصل الدُرَّة من الخَرزة ، فى فضل السَلامة على الخِبَزَة ( والسلامة والخبزة : قريتان بالطائف ) .
- · ۲- روضة الناظر ، في ترجمة الشيخ عبد القادر ( والظاهر أَن المراد الشيخ عبد القادر الجيلاني ) .
  - ٢١ المِرقاة الوفية ، في طبقات الحنفية .
  - ٢٢ ـ المرقاة الأرفعيّة ، في طبقات الشافعية .
  - ٣٣ ـ البُلغة ، في تراجم أئمة النحاة واللغة .
  - ٢٤ الفضل الوفى ، في العدل الأشرفي ( الأشرف اسماعيل الرسولي) .
    - ٢٥ نزهة الأذهان ، في تاريخ أصبهان .

٣٦ تعيين الغُرفات ، للمعين على عين عرَفات .

٧٧ ـ منية السول ، في دعوات الرسول .

٢٨ التجاريح ، في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح ــ والمصابيح للبغوى

٢٩ تسهيل طريق الوصول ، إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول .
 وجامع الأصول لابن الأثير .

٣٠ الأحاديث الضعيفة.

٣١\_ الدرّ الغالى ، في الأّحاديث العوالى .

٣٢ سفر السعادة \_ وهو مطبوع.

٣٣\_ المتفق وضعا ، والمختلف صُقعا

٣٤ اللامع المُعْلَم العُجاب ، الجامع بين المحكم والعُباب - كمل منه خمس مجلدات . وكان يقدر تمامه في ستين سفرا .

٣٥ القاموس المحيط.

٣٦ مقصود ذوى الألباب ، في علم الإعراب .

٣٧ تحبير الموسين ، فيما يقال بالسين والشين . طبع في الجزائر سنة ١٣٢٧ ه .

٣٨ المثلث الكبير.

٣٩ المثلث الصغير.

• ٤ - تحفة القماعيل، فيمن تسمَّى من الملائكة والناس إسماعيل ( القماعيل جمع قِمْعال ، وهو سيد القوم ).

13 ـ الدُرَر المبتثثة ، في الغرر المثلثة .

على أسماء السراح<sup>(۱)</sup> في أسماء الذكاح.

. 24 أسماء الغادة ، في أسماء العادة.

٤٤ ـ الجليس الأنيس، في أسماء الخددريس

٥٤ ـ أنواء الغيث، في أسماء الليث.

على الأسل ، في أسماء العسل . على أسماء العسل .

٤٧\_ زاد المعاد، في وزن بانت سعاد.

٤٨ النُخُب الطرائف ، في النكت الشرائف .

بصائر ذوى التمييز، في لطائف الكتاب العزيز

هذا هو الكتاب الذي أُقدّمه للقراء . وهو كما يظهر من اسمه يبحث في أشياء تتعلق بالقرآن الكريم الذي لا تنفد عجائبه ، ولا تنتهي لطائفه

#### خطبة الكتاب:

إن القارئ لخطبة الكتاب يرى أن المؤلِّف يقدَّم كتابا جامعا لمقاصد العلوم والمعارف في عصره ، حتى العلوم المدنية التي لم يكن للمؤلف بد فيها ولا بصربها ، كالهندسة والموسيقي والمرايا المحرِقة .

ويذكر فى الخطبة أن الكتاب مرتَّب على مقدمة وستين مقصدا . والمقاصد الستون فى علوم العصر ، كل مقصد فى علم منها .

ونراه في الخطبة يسرد عنوانات المقاصد؛ ليكون ذلك فهرسا إجماليًا للكتاب. فالمقصد الأول في لطائف تفسير القرآن. والثاني في علم الحديث

<sup>(</sup>١) في العقد الثمين: البراح .

النبوى ، ويستمر هكذا فى السَّرْد ، حتى يصل الى المقصد الخامس والخمسين فى علم قوانين الكتابة. ثم نرى: « المقصد السادس والخمسون فى علم ...» ولا نرى ما يضاف اليه (علم) ولا بقية المقاصد الستين؟ فهل هذا النقص من النساخ لما بين أيدينا من النُسَخ ؟

وهو يذكر أن الذى رسم بتأليف الكتاب على هذا النحو الجامع السلطان الأشرف إسماعيل بن العباس الذى دعاه إلى حضرته بزبيد، وولاه قضاء الأقضية، كما سبق الكلام عليه. ونراه يقول: «قصد بذلك \_ نصره الله \_ جمع أشتات العلوم وضم أنواعها \_ على تباين أصنافها \_ فى كتاب مفرد ؛ تسهيلا لمن أراد الاستمتاع برائع أزهارها، ويانع أثمارها الغض المصون، فيستغنى الحائز له ، الفائز به، عن حمل الأسفار، فى الأسفار . . . »

وقد كان السلطان الأشرف مضطلعا بالعلوم ، كما وصفه من عاصره . وكان يبعث العلماء على التصنيف .

وقد يضع منهج الكِتاب وخِطَّته ، ويكل إِتمامه إِلى بعض العلماء . ويذكر السخاوى فى الضوء اللامع فى ترجمته « أَنه كان يضع وضعا ، ويحد حدّا ، ثم يأمر من يتمُّه على ذلك الوضع ، ويعرض عليه . فما ارتضاه أثبته . وما شذَّ عن مقصوده حذفه : وما وجده ناقصا أَتمَّه » .

وبعد هذا لايعجب من وقف على حَيَاة المجد واقتصاره على علوم الرواية ، من تعرضُّه للعلوم الفلسفيَّة والمدنيَّة . ووضع منهج الكتاب على أن يذكر مقاصدها . فإن الواضع للخطَّة الأشرف إسماعيل ، وقد كان واسع المعرفة . ومما ذكر من العلوم التي كان يتقنها الحساب ، وقد يكون عارفا

بما هو من باب الحساب ، كالهندسة والمرايا المحرقة ، وما إلى ذلك . وكان الملك والعُمران يقتضي هذه العلوم ، بالإضافة إلى العلوم الدينية والعربية .

ولكن كيف يكل الأشرف إعداد هذا المنهج الواسع إلى الفيروز ابادى قاضى الأقضية ، وهو لا يحسن تلك العلوم التي كانوا يسمُّونها علوم الأَوائل ؟ .

الظاهر أنه كلُّفه هذا على أن يستعين فيا لا يعرفه من يعرفه من أهل الاختصاص ؛ وله من خبرته ومنصبه ما يعينه على ذلك .

وبعد هذا لانرى من آثار هذا المنهج العام إلا المقدّمة التى تتعلق بفضل العلم وتمييز العلوم ، ثم المقصد الأول ، وهو لطائف التفسير الذى سمى فيما بعد : بصائر ذوى التمييز . فهذا الوضع الجامع لم يقدّر للمجد أن يتمّه وحده ، أو مستعينا غيره .

والظاهر أن الأشرف مات بعد تمام المقصد الأول ، ففترت همّة المجد في عهد ولده الناصر ؛ إذ كان لا يلقي من البرِّ والكرم ، ما كان يلقاه في عهد صهرد السلطان الأشرف ، ولم يجد من المال ما يجزى به من يشتغل في هذا العمل الوساع الجليل ، وهذا مع أنه قد علته كَبْرة ، وأدركه فتور الشيخوخة .

#### عود الى بصـائر ذوى التمييز، في لطائف الكتاب العزيز:

لانرى هذا العنوان في الكتاب . إنما العنوان في الكتاب في الإجمال والتفصيل: « المقصد الأول في لطائف تفسير القرآن العظيم » . وقد أصبح

هذا العنوان لامكان له بعد عدول المجد عن بقية المقاصد ، فكان من المستحسن أن يكون له اسم يشعر باستقلاله ، وأنه ليس جزءًا من كتاب جامع . وكان المؤلف جعل عنوان كل بحث في هذا المقصد : « بصيرة » فأصبح الكتاب جملة بصائر ، ومن هذا استمد الاسم الجديد : « بصائر ذوى التمييز ، في لطائف الكتاب العزيز » . وتراه غير « العظيم » بالعزيز ليسجع مع العبارة التي اجتلبها .

وقد كان يحسن به أن يعدل عن خطبة الكتاب الجامع ، ويستأنف خطبة خاصة بهذا الكتاب. وكأنه كان يرجو أن يقدّر له يوما إنجاز ما اعتزمه من المقاصد الستين ، فأبتى الخطبة على حالها الأول .

#### منهج بصائر ذوى التمييز:

يحتوى هذا الكتاب مقدمة فيها فضل القرآن، وشيء من المباحث العامة المتعلقة به ؛ كالنسخ ، ووجوه مخاطباته ، ثم يأخذ في ذكر مباحث تتعلق بالقرآن سورة سورة ، على ترتيبها المعروف في المصحف . . فيذكر في كل سورة مباحث تسعة ١ – موضع النزول ٢ – عدد الآيات والحروف والكلمات ٣ – اختلاف القراء في عدد الآيات ٤ – مجموع فواصل السورة والكلمات ٣ – اختلاف القراء في عدد الآيات ٤ – مجموع فواصل السورة ٥ – اسم السورة أو أسماؤها ٦ – مقصود السورة ، وما هي متضمنة له ٧ – الناسخ والمنسوخ من السورة ٨ – المتشابه منها ٩ – فضل السورة .

وبعد هذا يعقد بحثاً إجمالياً في عدد آيات القرآن ، وعدد كلماته وحروفه ، وما يجرى هذا المجرى ؛ كعدد كل حرف من الحروف الهجائية فيه ، فيذكر مثلا أن عدد اللامات فيه كذا .

ثم يعرض لتفسير مفردات القرآن على نحو عمل الراغب فى مفرداته . ويصنفها باعتبار الحرف الأول من الكلمة، فالمبدوء بحرف الألف فى حرف الألف، وهكذا . ويصدر مباحث كل حرف بالكلام على وصف الحرف ومعناه لغة ، والنسبة إليه ونحو ذلك . ونراه قد يراعى الحرف الزائد فى الكلمة ، فنرى الإنزال فى حرف الألف . ويأتى هذا القسم فى تسعة وعشرين بابا على عدد حروف الهجاء .

ثم يأتى الباب الثلاثون ، فيذكر فيه الأنبياء المذكورين في القرآن ، وأعداءهم وقصصهم ، وما يدخل في هذا الباب ، وبهذا ينتهى الكتاب .

#### أصول الكتاب:

اعتمدت في نشر الكتاب على أصلين (١) مخطوطين :

١ ـ نسخة كتبت بخطٍّ نسخى جميل ، أولها منقوش بالذهب والألوان . وهى مُجَدولة بالمداد الذهبى ، وباللونين الأَحمر والأزرق ، وعناوين المطالب مكتوبة بالحمرة . تقع فى ١٦٤ ورقة ، وفى الصفحة ٣٣ سطرا . وهى ١٧٪ سنتيمترا . وقد كتبها حسين بن عمر فى سنة ١١٧٧ ه . وهى فى دار الكتب . وتحمل رقم ٢٢٩ تفسير تيمور .

وقد رمزت لها بالحرف ـ ١ ـ .

٢ ـ نسخة بخطوط مختلفة ، وأكثرها بقلم تعليق دقيق ، وبعضها
 بقلم النسخ . وعناوين المطالب مكتوبة بالحمرة . وقد قوبلت على نسخة

(۱) اعتمدت فى وصف النسختين على الصديق الأستاذ فؤاد سيد رئيس قسم المخطوطات بدار الكتب . أخرى ، وفى حواشيها تصويبات وتعليقات كثيرة ، ولا تحمل تاريخ كتابتها . . .

وتقع فى ٣٦١ صفحة ، ومتوسط سطور الصفحة ٤٠ . وهى فى دار الكتب وتحمل رقم ٢٥٩ تفسير تيمور .

وقد رمزت لها بالحرف ـ ب ـ .

#### عملي في التحقيق:

إن الأصلين فيهما كثير من التحريف. وقد يقع فى أحدهما سقط يختل به الكلام. فقمت بتقويم النص ورد المحرف إلى أصله، بقدر استطاعتى، وإكمال الناقص. ورجعت فى ذلك إلى ماتيس لى من أصول الكتاب، كما يرى القارئ إن شاء الله فى التعليقات.

وقد أوردت في التعليقات أرقام الآيات وبيان سورها ، وقمت بتخريج ما فيه من الأحاديث والشواهد الشعرية ما استطعت إلى ذلك سبيلا .

وأسال الله الهداية والتوفيق:

محمد على النجار

# الزازة والمالكاللا المالكاللا الم

مجدالدين محمدين يعقوب الفيروزابارى

### بسالاحنالرح

الحمد لله الذي وقف دون إدراك كنه عظمته العلماء الرّاسخون ، وأصبح العلماء الشُهماء (١) عند حقيقة كمال كبريائه وهم متحيّرون . أبدى شوارق (٢) مصنوعاته في عَنان الظُلْمة (٣) ، فبها إلى وحدانيّته يهتدون . العظيم الّذي لا يحوم حول أذيال جلاله الأفكار والظنون ، الحيّ القيّوم المنزّه ساحة حياته عن تَطَرُّق رَيْب المنون .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تَسُر منّا القلوبَ وتُقِر منّا العيون ، وأشهد أنّ محمّدًا عبده (ورسوله) (٤) وصفيّه المبشّر في (نون (٥)) منّا العيون ، وأشهد أنّ محمّدًا عبده (الأعلى والملائكة المقرّبون حول ركابه بأجرٍ غير ممنون . المرفوع إلى المصعد الأعلى والملائكة المقرّبون حول ركابه يسيرون . النور الباهر الذي تلاشت عند ظهور براهينه وآياته المبطلون . وامّحقَت

<sup>(</sup>۱) كذا فى ب و فى ا م السهماء ، وهو تصحبف. والشهماء جمع شهيم وصف من شهه . ولم يرد هذا الوصف فى اللغة وانما هو تسملهم للدكى الفؤاد المتوقد وجمعه شهام وللسمسيد النافذ الحكم وحمعه سهوم ، كما فى الفاموس

<sup>(</sup>۲) فی ۱: « سوارن » تصحف

<sup>(</sup>٣) في أ: «العظمة» والعنان: ما ظهر في السحاب واعترض ، استعاره نا ظهر من ظلمة المعرفه

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في ١.

<sup>(</sup>٥) انسارة الى الآمة النالنه من سورة نون ( القلم ): « وأن لك لأجرا غير ممنون " .

 <sup>(</sup>٦) ان فرىء بعنج الميم فهو مكان الصعود •وان قرىء بكسر الميم فالمراد به المعراج • وهو السارة الى فصة المعراج

عند ظهور (١) معجزاته المشبّهة والمعطّلون (٢) . صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وأَرضّة القُدَى (٣) بهم يَقتدون . وأَرضّة القُدَى (٣) بهم يَقتدون .

وبعد: فهذا كتاب جليل، ومصنّف حفيل، ايتمَرتُ بتأليفه الأوامر الشريفة ، العالية المولية الإماميّة السّلطانيّة العلاّميّة الهُمَاميّة الصّمصاميّة الأَعدليَّة الأَفضليَّة السَّعيديَّة الأَجلِّيَّة المَلكيَّة الأَشرفية، ممهِّد الدُّنيا والدِّين، خليفة الله في العالَمين ، أبو العبَّاس إسهاعيل بن العبَّاس بن على بن داود ابن يوسف بن (١) عمر بن على ١١) بن رسول . خلّد الله سلطانه ، أنار فى الخافقين برهانه. قصد بذلك \_ نصره الله \_ جَمْع أَشْتَاتِ العلوم، وضمّ أنواعِها ، على تباين أصنافها ، في كتاب مفرد ؛ تسهيلا لمن رام سَرْح (٤) النَّظر في أَزاهير أَفنان الفنون ، وتيسيرًا لمن أراد الاستمتاع برائع أزهارها . ويانع ثمارها الغَضِّ المَصُون ، وإعانةً لمن قصد افتراع (٥) خرائدِها اللاتى كأنهن بيض مكنون. فيستغنى الحائز (له الفائز") به عن حمل الأسفار، في الأسفار (٧) حيث يجتمع له خزائن العلوم في سِفْر مخزون . ومجموعة (٨)

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>٢) المشبهة الذين يجرون متل اليد والوجه مما أسند الى الله على ظاهره . والمعطاله الذين ينفون صفات المعانى ، كالقدرة والارادة عن الله سبحانه ، وهم المعنزلة

<sup>(</sup>٣) جمع القدوة

ری، فی ب: دشرح ، تصبحیف ،

<sup>(</sup>٥) في أ: « اقتراع » تصحيف

<sup>(</sup>٦) سقط مابين القوسين في ١

<sup>(</sup>٧) سقط مابين الفوسين في ١٠ والأسفار جمع سعر كسبب، وما قبله جمع سفر كحمل

۸) بالجر • وهو عطف على « سعر مخزون» أو « كتاب مفرد »

يتحلَّى (١) من أغاريد مُسمِعاتها (٢) القلبُ المحزون ، ويمتلى من أطراق (٣) أطيابها الطَّبْع المودون (٤) .

فاستعنت بتوفيق الله وتأييده ورتبته على مقدِّمة وستين مقصدًا:

المقدمة في تشويق العالِم إلى استزادة العلم الَّذي طلبُه فرض ، وتمييز العلوم بعضِها من (٥) بعض .

المقصد الأول: في لطائف تفسير القرآن العظيم.

المقصد الثانى: في علم الحديث النبوي وتوابعه.

المقصد الثالث: في علوم (٦) المعارف والحقائِق.

المقصد الرابع: في علم الفقه.

المقصد الخامس: في علم أصول الفقه.

المقصد السادس: في علم (٧) الجَدُل.

المقصد السابع: في علم اللغة.

- (۱) كذا في ۱، ب وفد نكون « ينجلي اليناسب « بمليء ، فاذا صح « يبحلي » فالأطهر في الآتي « ينملي »
  - (٢) جمع مسمعة ، وهي المفنية ،
- (٣) كذا في ا ، ب وكأن الأطراق جمعطرق ــ بزنة حمل ــ للتسحم والقوة ، بربد ذكاء الطبب وقوة رائحته •
- (٤) في ١ : « المورون » وفي ب « الموذون » والطاهر أن كليهما محريف عما أثبت · والمودون. القصير الناقص الخلق · يريد الطبع السيء غير الطبب ·
  - (ه) في ب : « عن »
  - (٦) ب: «علم » وعلم المعارف والحقائق هو علم النصوف
- (٧) هو ما يعرف بآداب البحث والمناظرة . وفي مفدمة ابن خلدون في مبحن (أصول الفقه) « بأنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي بنوصل بها الى حفظ رأى أو هدمه . كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره » وأكبر مايستعمل الجدل في خدلفيات الفقه وسيأتي في المقصد الحدادي والبلائين علم المناظرة ، وهو عام ، وأكثر ماستعمل في العلوم العقلية .

المقصد الثامن: في علم النحو.

المقصد التّاسع: في علم الصّرف.

المقصد العاشر: في علم المعاني.

المقصد الحادى عشر: في علم البيان.

المقصد الثاني عشر: في علم البديع.

المقصد الثالث عشر: (في علم) (١) العروض.

المقصد الرابع عشر: في علم القوافي.

المقصد الخامس عشر: في علم الطبيعيّات .

المقصد السادس عشر: في علم الطب .

المقصد السابع عشر: (في علم) (١) الفراسة.

المقصد الثامن عشر: (في علم) (١) البَيْزرة (٣) والبَيْطرة (٣).

المقصد التّاسع عشر: في علم تعبير الرؤيا.

المقصد العشرون : في المحاضرات والمحاورات وما يجرى مُجراها .

المقصد الحادي والعشرون: في أحكام النَّجوم.

المقصد الثاني والعشرون: في علم الـ

<sup>(</sup>١) سعط مايس العو

<sup>(</sup>۲) ب

<sup>(</sup>٣) في ١٠٠٠: « السريرة » وهي تحريف عما أبت والبيررة مأخوده من البيزار معرب بازدار، وبازيار أي حفظ الباز وصاحبه ، وعلم البيزرة كما في كسف الظنون \_ يبحث فيه عن أحوال الجوارح من حيث حفظ صحتها وازالة مرضها ، ومعرفه العلامات الدالة على قوتها في الصيد وضعفها ، وعلم البيطرة ببحث فيه عن أحوال الخبل من حهد مابصح ومايمرض ، وهي في الخيل بمنزلة الطب في الانسان

المقصد الثالث والعشرون: في الطَلّسات ١١)

المقصد الرابع والعشرون: في السّيميا (٢).

المقصد الخامس والعشرون: في الكيمياء (٣).

المقصد السادس والعشرون: في الفلاحة .

المقصد السّابع والعشرون: في علم التاريخ.

المقصد الثَّامن والعشرون: في المِلَل والنِّحل والمذاهب المختلفة.

المقصد التاسع والعشرون: في الهندسة.

المقصد الثلاثون : في علم عُقود الأبنية.

(۱) الطلسمات واحسدها طلسم ، وفي كندف الظنون أن معناه في الأصل: عقد لاينحل ، وفيه أنه قبل: أنه مقلوب مسلط لتأتيره ، وعلى هذا فأصله عربى ، وفي معجم لاروس أنه من الاغربقية من كلمة بمعنى سنة العبادة والطلسم يقرب من معنى الحجاب في لسان العامة ، وهو ما يكنب فيه نعوض أو حروف لها فعسل سحرى ، ويراعى فبه مقارنات الكواكب ، ويصحب ببخور على طريقة مرسومة ، وفي كتيف الظنون أن علم الطلسمات ببحب عن كيفية تركيب الفوى السماوية الفعالة مع القوى الأرضية المنفعلة في الأزمان المناسبه للفعل والنابس المقصدود مع بخورات مقومة جالبة لروحانية الطلسم ، ليظهر من تلك الامور في عالم الكون والفساد أفعسال غربة ، وانظر مقدمة ابن خلدون في (علوم السحر والطلسمات)

(۲) هـ و نوع من خـ داع النظر ، وفي كشف الظنون أنه يطلق على أحداث ممالات حيالية في الجو لاوجود لها في الحس ، وقد يطلق على ايجادصورها في الحس ، فحبنئذ نظهر بعض الصور في حوهر الهواء فتزول سربعة لسرعة تغبر جوهر الهواء . ، وحاصله أن يركب الســاحر أشياء من الخواص أو الأدهان أو المــائعات أو كلمات خاصة توجب بعض تخيلات خاصة ، وفي مقدمة ابن خلدون أن السيمبا في عهده هي علم أسرار الحروف عند الصوفية

(٣) في كشف الظنون أنه علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية ، وجلب خاصة جديدة اليها ، وقد قصد أصحابه تحويل الجوهر الخسيس الى الجوهر النفيس ، كتحويل الفضة الى الذهب والنحاس الى الفضة والناس من قديم بين منكر له ومثبت ولابن خلدون فصل طويل فى المدمة في الحديث عنه ، فأما الكيمياء في معناها الحديث فهي صحيحة وهي غير الكيمياء القديمة ، هذا ، وقد سقط في ا : (الكيمياء) وجعل مكانها ( الفلاحة ) ، وسقط فيها ( السادس والعشرون )

المقصد الحادى والثلاثون: في علم المناظرة (١)

المقصد الثاني والثلاثون: في علم المَرَاياً (٢) المُحْرِقة.

المقصد الثالث والثلاثون: في علم مراكز (٣) الأثقال.

المقصد الرابع والثلاثون: في علم البنكانات (٤).

المقصد الخامس والثلاثون: في علم الآلات الحربيّة.

المقصد السادس والثلاثون: في علم الآلات (٥) الروحانيّة.

المقصد السابع والثلاثون: في علم الزيجات والتقاويم.

المقصد الثامن والثلاثون: في علم المواقيت.

المقصد التاسع والثلاثون: في علم كيفيَّة الأرصاد.

لد الأربعون: في علم سطح الكُرَة.

- (١) كذا ٠ والظاهر أنها المناظر ٠ وفى كشف الطنون أنه فرع من علم الهندسة ٠ ويعبر عنه فى
   الاصطلاح بعلم الضوء ٠ فأما علم المناظرة فيدخل فى علم الجدل ٠ وقد سبق
- (٢) جمع المرآة · وفي كنسف الظنون أن هذاالعلم يمعرف منه أحوال الخطوط الشماعيه المنعطفة والمكسرة والمنعكسة وموافعها وزواباهاومراجعها ، وكيفية عمل المرايا المحرقة بانعكاس أشعة الشمس عنها ونصبها ومحاذاتها ؛ وأن منفعنه بليغة في محاصرات المدن والقلاع
- (٣) فى كشف الظنون أنه علم يتعرف منه كبفيه استخراج مركز بقل الجسم المحمول وأن
   منفعته معرفة كيفية معادلة الأجسام العظيمة بمادونها لتوسط المسافة
- (٤) فى ب: « السكانات تصحبف وعلم البنكانات ( ويقـال : البنكامات ) هو علـم الساعات وفى كشف الظنون أنه علم يعرف به كيفية اتخاذ آلات يقدر بها الزمان واللفظه فارسية معناها زجاج الساعات الرملية.
- (٥) هو علم بعبن على صنع آلات غريبة تستروح اليها النفوس وبذكر في كشف الظنون أن عده الآلات مبنية على ماتقرر من عدم الخلاء وذكر من أمثلة هذه الآلات قدح العدل وقدح الجور والأول اناء اذا امتلأ منه قدر معين ستقر فيه الشراب ، وان زيد عليه ولو بشي يسير ينصب الماء بحيث لايبقى منه قطرة في الاناء والثاني اناء يثبت الماء فيه اذا صب فيه بمقدار معين دون الملء ، واذا ملىء به الاناء ، ولاينبت فيما بين المقدار بن وبدكر أنه مته بعلوم الطبيعة والهندسة .

المقصد الخانى والأربعون: فى علم العَدد (١) المقصد الثانى والأربعون: فى علم حساب الخَطأين (٢) . المقصد الثالث والأربعون: فى علم حساب الخَطأين (٢) . المقصد الرابع والأربعون: فى علم الموسيقى . المقصد الخامس والأربعون: فى علم حساب التَخْت (٣) والميل . المقصد السادس والأربعون: فى علم حساب الدَّور (٤) والوصابا المقصد السابع والأربعون: فى علم السبب الدهم والدينار . المقصد الثامن والأربعون: فى علم السياسة . المقصد التاسع والأربعون: فى علم تدبير المنزل . المقصد الخمسون: فى علم الحساب المفتوح . المقصد الخمسون: فى علم الأزمنة والأمكنة .

(١) هو علم الحساب . وفيه فروع كثيرة .

<sup>(</sup>٢) فى ب: « الخزائن » • وعلم الخطأين من ووع الجبر والمقابلة ، وفى كشف الظنون أنه علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية اذا أمكن صيرورتها أربعة أعداد متناسبة ، وانما سمى به لأنه يفرض المطلوب شيئا ويختبر فان وافق فذاك والا حفظ ذلك الخطأ وفرض المطلوب نيئا آخر ، ويختبر فان وافق فذاك والا حفظ النانى ويستخرج المطلوب منهما •

<sup>(</sup>٣) في ا ، ب : «البحث والمنل»، تصحيف وعلم التخت والميل ـ ويقال : التخت والتراب كما في كسف الظنون ـ علم الأرقام العددية كالأرقام الهندية والافرنجيه ، فهو من فروع علم الحساب (٤) هو - كما في كشف الظنـون ـ علم بنعرف منه مقدار مايوصي به اذا تعلق بدور في بادي النظر ، مناله : رجل وهب لعتيقه في مرض موته مائة درهم ولا مال له غيرهمـا ، فعبضها ومات قبل سيده وخلف بنتا والسـيدالمذكور ، ثم مات السيد ، فظاهر المسـالة أن الهبة نمضي من المائة في نملنها ، فاذا مات المعتق رجع الى السيد نصف الجائز بالهبة فيزداد مال المعتن ، فيزداد مال السيد وهلم جرا ، وبهـذاالعلم يتعين مقدار الجائز بالهبه .

<sup>(</sup>a) هو علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية التي تزبد عدتها على المعادلات الجبرية · ولهذه الزيادة لقبوا تلك المجهسولات بالدرهم والدينار والفلس · أنظر كشف الظنون ·

<sup>(</sup>٣) لم أقف على بيان لهذا الضرب من الحساب . وفي كشف الظنون من فنسون الحساب حساب الهواء وعرف بما يرادف الحساب العقلى في عصرنا ، ويبدو أنه الحساب المفتوح .

المقصد الثاني والخمسون: في علم المنطق.

وكان مقتضى الترتيب ذكره مع العلوم الآلية ، وإنما أُخَّرناه لاختلاف علماء .

فمن قائل (بحرمة (١٠) الاشتغال به ، ومن قائل) بإباحته ، ومن قائل ببروجوبه ، لكونه آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ .

القصد الرابع والخمسون: في علم الحثائش والنباتات ومنافعها. المقصد الرابع والخمسون: في علم الحروف (٣) وخواصها. المقصد الخامس والخمسون: في علم قوانين الكتابة. المقصد السادس والخمسون: في علم (٤)

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١

 <sup>(</sup>۲۱ فی ب وفی احمل هذا المقصد فی علم الحروف و خواصها ، و سقط المقصد الرابع
 والخمسون

 <sup>(</sup>٣) فى كشف الظنون أنه علم ببحث عن خواص الحروف الهجائية ،ويستخدم فى الأقسام
 والعزائم وماينتج عنها •

<sup>(</sup>٤) كذا في ب . وسقط في ١ .

# ب الدارم الرحم الرحم (۱)

اعلم أنه لا شيء أشنع ولا أقبح بالإنسان ، مع ما كرّمه الله وفضّله به: من الاستعدادات (۱) (۱) القابليّة لقبول الآداب ، وتعلّم العلوم والصّنائع ، من أن يغفُل عن نفسه ويُهملها ، حتّى تبقى عارية من الفضائل . كيف وهو يشاهد أنّ الدّواب والكلاب والجوارح المعلّمة ترتفع أقدارها ، ويُتغالى في أثمانها .

و (كنى فى (٤) العلم) شرفاً وفخرًا أنّ الله عزّ شأنه وَصَف به نفسه ، ومنح (٥) به أنبياء وخصّ به أولياء ، وجعله وسيلة إلى الحياة الأبديّة ، والفوز بالسّعادة السّرمديّة ، وجعل العلماء قُرَناء الملائكة المقرّبين في الإقرار بربوبيّته ، والاختصاص بمعرفته ، وجعلهم وَرَثة أنبيائه .

فالعلم أشرف ما وُرِث عن أشرف موروث. وكفاه فضلا، وحَسْبه نُبْلا قولُه تعالى: (الله (٦) الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزَّل الأمر بينهن تعالى: (الله (٦) الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزَّل الأمر بينهن

<sup>(</sup>١) لم تثبت البسملة في ب

<sup>(</sup>٢) ا: « الاستعداد »

<sup>(</sup>٣) زيادة اقتضاها السياق

<sup>(</sup>٤) كذا · والمعروف: «كفي بالعلم أو كفي العلم » ·

<sup>(</sup>a) كذا في ١، ب وقد يكون الأصل : « مدح »

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٢ سورة الطلاق

لتعلموا) فجعل العلم غاية الجميع . وبيّن تعالى بقوله (ذلك لمن (۱) خشى ربّه) ، وقوله تعالى : (إنّما يخشى (۲) الله من عباده العلماء) أنّه ليس للجِنان ، ومنازل الرّضوان ، أهل إلا العالِمون (۳) ، وأمر أعلم الخَلْق وأكملَهم ، وأعرف الأنبياء وأفضلهم ، بطلب الزيادة من العلم في قوله ( وقل (٤) ربّ زدني علمًا ) وعن النبيّ صلى الله عليه وسلّم (طلب العلم (۵) فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ) . والأحاديث والآثار في فضل العلم وأهله كثير (۲) جدًّا . وقد أفردنا في مصنف، وأوردنا أيضا في شرح صحيح البخاري ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى .

وفى الجملة فالعلم كلّ أحد يؤثره ويحبّه ، والجهل كلّ أحد يكرهه وينفر (١٠) منه . وكأن الإنسان (إنسان (٩) بالقوّة مالم يعلم ويجهل (١٠) جهلًا مركّبًا ، فإذا حصل له العلم صار إنسانًا بالفعل عارفًا بربّه ، أهلًا لجواره وقُرْبه . وإذا جهل جهلًا مركّبًا صار حيواناً ، بل الحيوان خير منه . قال تعالى (أم (١١) تحسَبُ أنّ أكثرهم يسمعون أو هم يعقلون إن هم إلّا كالأنعم بل هم أضلُّ سبيلًا ) خُزّان المال ماتوا وهم أحياء ، والعلماء باقون مابقى بل هم أضلُّ سبيلًا ) خُزّان المال ماتوا وهم أحياء ، والعلماء باقون مابقى

<sup>(</sup>۱) من الآبه ۸ سورة الببنه (۲) من الآيه ۲۸ سورة فاطر

<sup>(</sup>۱۳) سقط الواو في ب (۶) من الآيه ١١٤ سورة طه

<sup>(</sup>ه ) هذا الحديث رواه ابن ماجه · وفيه خنلاف كبير في صحته ، وأنظر تنزيه الشريعة لابن عراق ٢٥٨/١

١٦ / كدا . أى أمر كبير . وفال ونس يعال نسب كنير . أنظر المصباح .

١٧١ كدا • وكان الأصل : « أفردناها »

<sup>(</sup>١، ) في ١: « ينفرد » خطأ من الناسخ (٩) سقط في ١ •

١٠١) كأن مي أ « لايجهل » فضرب على ( لا )وفي ب : « لابجهل »

<sup>(</sup>١١) ألآية ٤٤ سورة الفرقان

الدّهر . وإن ماتوا فأعيانهم مفقودة ، وأمثالهم فى القلوب موجودة . وإذا مات العالِم انثلم بموته ثُلُمة فى الإسلام .

واعلم أنّه تَبَيّن في علم الأَخلاق أنّ الفضائل الإنسانية التي هي الأُمّهات أربع (١) . وهي العلم ، والشجاعة ، والعفّة ، والعدل . وما عدا هذه فهي فروع عليها أو تضاف إليها . فالعلم فضيلة النّفس ((٢) الناطقة . والشجاعة فضيلة النّفس الغضبيّة . والعقّة فضيلة النّفس ) الشَّهُوانيَّة . والعدل فضيلة عامَّة في الجميع .

ولا شك أن النفس الناطقة أشرف هذه النفوس، ففضيلتها أشرف هذه الفضائل أيضا، لأن تلك لا توجد كاملة إلا بالعلم، والعلم يتم ويوجد كاملاً بدونها. فهو مستغن عنها، وهي مفتقرة إليه، فيكون أشرف. وأيضا أن هذه الفضائل الثلاث قد توجد لبعض الحيوانات العجماوات، والعلم يختص بالإنسان، ويشاركه فيه الملائكة. ومنفعة العلم باقية خالدة أبدا.

وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا $(^{(4)})$  مات ابن آدم انقطع عنه  $(^{(2)})$  عمله إلّا من ثلاث : صدقة حارية ، أو ولد صالح يدعو له ، أو علم يُنتفع به ) .

<sup>(</sup>۱) في ب: « الأربع » (۲) سقط مابين القوسين في ب (۳) روى هذا الحديث في الجامع الصغير ورمزله بالرمز (خدم) أي رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه

<sup>(</sup>٤) سقط في ب

والعلم (١) مع اشتراكها في الشرف يتفاوت فيه . فمنه ما هو به الموضوع ؛ كعلم الطب ؛ فإن موضوعه بدن الإنسان ؛ ولا خفاء بشرفه . ومنه ماهو بحسب الغاية ؛ كعلم الأخلاق ؛ فإن غايته معرفة الفضائل الإنسانية ، ونعمت الفضيلة .

ومنها (۲) ما هو بحسب الحاجة (إليه (۳)) كعلم الفقه ؛ فإنَّ الحاجة ماسَّة إليه .

ومنه ما هو بحسب وَثَاقة الحُجَج . فالعلوم (٤) الرياضية ؛ فإِنها برهانيَّة يقينية .

ومن العلوم ما يَقُوَى شرفُه باجتماع هذه الاعتبارات فيه أو أكثرها . فالعلم (٤) الإِلَهيّ المستفاد من كلام الله تعالى بالوحى الجليّ والخقيّ ؛ فإن موضوعه شريف ، وغايته فاضلة ، والحاجة إليه عظيمة .

واعلم أنه لاشئ من العلوم - من حيث هو علم - بضارً ، بل نافع . ولا شئ من الجهل - من حيث هو جهل - بنافع ، بل ضارً ؛ لأنّا سنبين عند ذكر كلّ علم منفعة (٥) : إمّا في أمر المعاد أو المعاش .

إِنَّمَا تُوهُّم في بعض العلوم (٦) أنه ضار أو غير نافع ؛ لعدم اعتبار الشروط

۱۱۱ كذا وكأن الأصل العلوم القوله: المسركيا وعلى ذلك قوله و يعلوت هي .
 عتفاوت العلم وقد نكون الضمير في منه ما هو بحسب الموصوع وبياب بالعلم وقد نكون الضمير في .
 فمنه وعائدا على الشرف

<sup>(</sup>٢) كذا أي من العلوم وقد عير الأسلوب

<sup>(</sup>۳) سقط فی ب

<sup>(</sup>٤) كذا . والفاءفاء الفصيحة ، أي أذا أردت الببان فهي العلوم .

<sup>(</sup>٥) كذا · والأسوغ : « منفعته » (٦) ب : « العلم »

التي تجب مراعاتها في العلم والعلماء . فإن لكل علم حُدّا لايتجاوزه ، ولكل عالم ناموساً لا يُخِلّ به .

فمن الوجوه المغلِّطَة (١) أَن يُظَنَّ في العلم فوق غايته ؛ كما يُظُنَّ بالطب إِنَّه يُما يُظُنَّ بالطب إِنَّه يُبرئ جميع الأمراض ؛ وليس كذلك ، فإن كثيرا من الأمراض لايبرأ بالمعالجة .

ومنها أن يُظنَّ بالعلم فوق مرتبته في الشرف ؛ كما يُظنَّ بالفقه أنه أشرف العلوم على الإطلاق ؛ وليس كذلك ؛ فإنَّ التوحيد والعلم الإِلهي أشرف منه قطعاً.

ومنها أن يُقصد بالعلم غيرُ غايته ؟ كمن يتعلَّم علماً للمال والجاه ؟ فإن العلوم ليس الغرض منها الاكتساب، بل الغرض منها الاطلاع على الحقائق، وتهذيب الخلائق. على أنَّه مَن تعلَّم علماً للاحتراف لا يكون عالما ، بل يكون شبيها بالعلماء.

ولقد كوشف علماء ما وراء (٢) النهر بهذا العلم وفظِعوا (٣) به . لما بلغهم بناء المدارس ببغداد ، وأصفهان ، وشيراز ، أقاموا (٤) مأتم (العلم وقالوا: كان) العلم يشتغل به أرباب الهمم العلية ، والأنفس الزكية ، الذين كانوا يقصدون العلم لشرفه ، ولتحصيل الكمال به ، فيصيرون علماء ينتفع

ومی کسف الظمون ۱/۵۱ (طبعة بولاق): « نطقوا »

<sup>(</sup>۱) کدا فی ب و فی ۱ ، المغلطه » تصحبف

<sup>(</sup>٧) ما وراء النهر هي البلاد التي تفسيع وراء نهر جيحون بخراسان ، معجم البلدان ، (٢) في ١ ، ب : «يطفوا، والظاهر ما أثبت، أي استنكروه ، يقال فظع بالأمر أذا هاله وغلبه

<sup>()</sup> ب ساموا » وقوله سام سفى الب والمابق من كسف الظنون فى الموطن ا

<sup>(</sup>٥) سقط مابين القوسين مي أ

بهم ، وبعلمِهم وإذا صار عليه أُجرة تدانى (١) إليه الأُخِسّاءُ والكسالى ، فيكون ذلك سببًا لارتفاعه .

ومن ههنا هُجِرت علوم الحكمة ، وإن كانت شريفة لذاتها ؛ قال الله تعالى «ومَن (٢) يُؤت الحكمة فقد أُوتى خيرا كثيرا» وفي الحديث (كلمة (٣) الحكمة ضالّة كلّ حكيم ) وفي لفظ (ضالّة المؤمنين ، فاطلب ضالّتك ولو في أهل الشرك) أي المؤمن يلتقطها حيث وجدها ؛ لاستحقاقه إياها . وفي بعض الآثار (من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار) .

ومن الأَمور الموجِبة للغلط أَن يُمتَهَن العلم بابتذاله إلى غير أهله ؛ كما اتّفق في علم الطبّ؛ فإنه كان في الزّمن القديم حكمة موروثة عن النبوّة ، فهُزل حتى تعاطاه بعض سَفلة اليهود ، فلم يتشرفوا (به) (٤) بل رُذُل بهم .

وقد قال أفلاطون: إن الفضيلة تستحيل رذيلة في النّفس الرُّذْلة ؛ كما يستحيل الغِذاء الصَّالح في البدن السّقيم إلى الفساد. والأصل في هذا كلمة النبوّة القديمة ( لا تُوْتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها . ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ) .

ومن هذا القبيل الحال في علم أَحكام النجوم ؛ فإنه ماكان يتعاطاه إلاّ العلماء ، تُشير (٥) به للملوك ونحوهم ، فرذُل حتّى صار لايتعاطاه

<sup>(</sup>۱) ب: «تدالی » وهو محرف عن «تدلی» (۲) من الآیة ۲۲۹ سورة البقرة

<sup>(</sup>۳) سقط فی ب

<sup>(</sup>٥) سقط في ا

إلا جاهل ممخرق (١) يروّج أكاذيبه بسحت لا يسمن ولا يغنى من جوع . ومن الوجوه المتعيّنة (٢) أن يكون العلم عزيز المنال (٣) رفيع المَرْقَى ، قلّما يتحصّل غايته ، فيتعاطاه من ليس من أكفائه ؛ لينال بتمويهه عَرضاً (٤) دنيئا ؛ كما اتّفق في علم الكيمياء ، والسيمياء ، والسحر ، والطِلسمات . وإنى لأعجب ممنّ يقبل دعوى مَنْ يدّعى علماً من هذه العلوم لدينه ؛ فإنّ الفطرة السّليمة قاضية بأن مَن يطلع على ذَرّة من أسرار هذه العلوم يكتمها عن والده وولده ؛ فما الدّاعى لإظهارها ، وكشفها ! هذه العلوم يكتمها عن والده وولده ؛ فما الدّاعى لإظهارها ، وكشفها ! أو الباعثُ (عن) (٥) (إيداعها) (٢) ونشرها ! فلتعتبر هذه الأمور وأمثالها .

<sup>(</sup>١) فى ب: « مخرف » . والممخرق وصف من المخرقة وهى اللعب والمزاح مأخـــوذة من المخراق وهو المندبل يلعب به . وهى مولدة . أنظر شفاء الغليل

<sup>(</sup>٢) كذا في ١٠ ومافي ب أقرب الى « المنغنبة» وكأن الأصل : «المعنبه ، أى الموفعة في العناء والمنسقة

<sup>«</sup> المال » : ۱ (۳)

<sup>(</sup>٤) في ١: « غرضا »

<sup>(</sup>o) كذا · والمعهود : « على »

<sup>(</sup>٦٦ كذا في ١ : ومافي ب أقرب الى « ابداعها» ركأن الأصل : « اذاعتها »

# القصيل الأولي في شروط التعلم والتعليم

وهي اثنا عشر شرطاً: ــ

الأول: أن يكون الغرض إنما هو تحقيق ذلك العلم في نفسه إن كان مقصودًا لذاته ، أو التوسلُ به الى ماؤضع له إن كان وسيلة إلى غيره ، دون المال والجاه والمبائغة والمكاثرة ؛ بل يكون الغرض تلك الغاية وثواب الله عزّ وجلّ . فكثير من نظر في علم لغرض ، فلم يحصّل ذلك العلم ولا ذلك الغرض ، ولمّا لزم الإمام أبو حامد الغزالُ الخلوة أربعين يوماً رجاء لظهور ينابيع الحكمة من قلبه عملا بما بلغه من الخبر النّبوي ( مَنْ أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ) ولم ير ذلك . تعجب من حاله فرأى في منامه أنه قيل (له (١)): إنك لم تُخلص لله إنّما أخلصت لطلب الحكمة .

التانى: أن يقصد العلم الذى تقبله نفسه ، ويميل إليه طباعه ، ويميل إليه طباعه ، ويميل إليه طباعه ، ولا يتكلّف غيره ؛ فليس كلّ الناس يصلحون لتعلّم العلم ، (ولا الله كل صالح لتعلّم العلم) يصلح لتعلّم جميع العلوم . وكلّ ميسر لما خُلِق له .

<sup>(</sup>١) سقط مابين الفوسين في ١٠

الثالث: أن يعلم أوَّلاً مَرْتبة العلم الذي أزمع عليه، وما غايته، والمقصود منه ؛ ليكون على بيِّنة من أمره .

الرابع: أن يأتى على ذلك مستوعِباً لمسائله من مبادئه إلى غايته، مستوعِباً لمسائله من مبادئه إلى غايته، مسلكاً فيه الطَّريق الأَلْيق به، من تصور وتفهُّم واستثبات بالحُجَج. الخامس: أن يقصد فيه الكتب المنتقاة (١) المختارة ؛ فإن الكتب

المصدَّفة على قسمين : علوم وغير علوم

وهذه \_ أعنى الثانية \_ إِمَّا أوصاف حسنة ، وأمثال سائرة ، قيَّدَتْها (٢) التقفية والوزن ؛ وهى دواوين الشعراء \_ وهى طبقات \_ وإِمَا عارية عن هذا القيد ؛ وهى التواريخ وأخبار الماضين وحوادث الحِدْثان ، فيما تقدَّم من الأزمان .

وأمّا كتب العلوم فإنها لاتحصى كثرة (٣) ؛ لكثرة العلوم وتفنّنها . واختلاف أغراض العلماء في الوضع والتأليف . ولكن تنحصر من جهة المقدار في ثلاثة أصناف :

مختصرة لفظُها أُوجزُ من معناها . وهذه تُجعل تَذكِرة لرعوس المسائل ينتفِع بها المنتهى للاستحضار؛ وربَّما أَفادت بعض المبتدئين من الأَذكياء (٤) الشَّهماء (٥) ؛ لسرعة هجومهم على المعانى من العبارات الدقيقة .

ومبسوطة تقابل المختصرة ؛ وينتفع بها للمطالعة .

<sup>(</sup>۱) في ۱، ب: « المنقية » و ببدو أنه محرف عما أست

<sup>(</sup>٢) في ا ، ب : « قد بها » والأظهر ماأنبتوفي كنت الطنون في المفدمة ( الباب المالن في المؤلفين ) : « واما أوصاف وأمنال ونحوها قيدهاالنظم »

<sup>(</sup>٣) في ا: « كنبرة » (٤) أ، ب: « الأزكياء »

<sup>(</sup>٥) أنظر التعليق على الخطبه

ومتوسطة لفظهابإراء معناها ؛ ونفعها عام .

وسنذكر من هذه الأقسام عند كل علم ماهو مشهور ومعتبر عند أهله من ذلك .

والمصنّفون المعتبرة تصانيفهم فريقان:

الأول: من له في العلم ملكة تامّة، ودرْبة (١) كافية ، وتجارب وثيقة ، وحدْس ثاقب صائب ، واستحضار قريب ، وتصانيفهم عن قوَّة تبصرة ، ونفاذ (١) فكر ، وسَدَاد رأى ، تَجمع الى تحرير المعانى وتهذيب الأَلفاظ . وهذه (٣) لايستغنى عنها أحد من العلماء ؛ فإن نتائج الأَفكار لاتقف عند حدّ ، بل لِكلّ (٤) عالم ومتعلِّم منها حظّ . وهؤلاء أحسنوا إلى الناس ، كما أحسن الله إليهم ، زكاة لعلومهم ، وإبقاء للذِّكر (٥) الجميل في الدُّنيا ، والأَجر الجزيل في الأُخرى .

الثانى : مَن له ذهن ثاقب ، وعبارة طَلْقة ، ووقعت إليه كتب جيِّدة جُمة الفوائد ، لكنها غير رائقة في التأليف ، والنظم ، فاستخرج دُررها (وأحسن) (أ) نضدها ونظمها ، وهذه (٣) ينتفع بها المبتدئون ، والمتوسطون . وهؤلاء مشكورون على ذلك محمودون

الشرط السادس: أن يقرأ على شيخ مرشِد أمين ناصح . ولايستبِدّ طالب بنفسه ؛ اتكالا على ذهنه ، والعلم في الصّدور لا في السطور. وهذا

<sup>(</sup>۱) أ، ب « دريه » من الدرايه والأفر المانيت

<sup>(</sup>۲) ب: « دفائق ، (۳) ا، ب: « هذا »

<sup>(</sup>ع) ۱: ، بكل ، « لذكرهم »

ماببن الفوسين في ب

أبو على (١) بن سينا مع ثقابة (٢) ذهنه ، وما كان عليه من الذكاء (٣) المفرط والحذق البالغ له الله على نفسه ، وثوقاً بذهنه ، لم يسلم من لتصحيفات .

ومن شأن الأستاذ الكامل أن يرتب الطالب الترتيب الخاص بذلك العلم، ويؤدبه بآدابه ، وأن يقصد إفهام المبتدىء تصوّر المسائل ، وأحكامها فقط ، وأن يُثبتها بالأدلَّة إِن كان العلم مما يحتجُّ إليد عند من يستحضر المقدمات . وأما إيراد الشبه إِن كانت ، وحَلُّها ، فإلى المتوسَّطين المحقِّقين . الشرط السَّابع : أن يذاكر به الأقران والنُّظراء ؛ طلباً للتحقيق والمعاونة ، لا المغالبة والمكابرة ، بل لغرض (٥) الاستفادة (والإفادة (٢)) .

الشرط الثامن: أنه إذا حُصّل علماً ما ، وصار أمانة في عنقه . لا يُضيعه

بإهماله وكتمانه عن مستحقيه ؛ فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مَن (٧) عَلِم علماً نافعاً وكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ) . وألا يُهينه بإدلائه الى غير مستحقّه ؛ فقد ورد في كلام النبوّة الاولى ( لا (٨) تعلّقوا

<sup>(</sup>۱) هو الرئيس الحسين بن عبد الله بن سينا أنهر فلاسفة الاسلاميين ويتحدث عن نفسه: « بم أخذت أقرأ الكب على نفسى » العفطى ٢٦٩ ويبدو أن تصحيفاته في كتابه « لسان العرب » الذي أنعه في اللغة ، وقال القفطى ٢٧٦ : ان هذا الكناب بفي مسودة ولم يهند أحد الى ترتببه

<sup>(</sup>Y) أ. ب: « تقافة " وببدو أنه محرف عما أتب ·

<sup>(</sup>٣) ا . ب : « الزكاء » (٤) كدا · وكذ الأصل : « له »

<sup>(</sup>o) أ، ب: « الغرض » (٦) سقط ماببن القوسين في ا

<sup>(</sup>٧) جاء فى الجامع الصغير بلفظ: « من كتم علما عن أهله الجم يوم القيامة بلجام من نار » ورمز له بالرمز (عد) أى رواه ابن عدى فى الكامل الذى ألفه فى معرفة الضعفاء ، ومقتضى هذا أنه ضعيف .

<sup>(</sup>٨) ورد الحديث في الجامع الصغير بلفظ ( لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب) • وهو

الدُّرر في أعناق الخنازير) أي لا تؤتوا العلم غير أهلها (١) ، وأن يُثبت في الكتب لمن يأتي بعده ما عَثَر عليه بفكره (٢) ، واستنبطه (٩) بممارسته وتجاربه ، مما لم يُسبق اليه ، كما (٤) فعله مَن قبله ، فمواهب الله لا تقف عند حدٍ ، وألاَّ يسئ الظن بالعلم وأهاه ، ففعله ممّا لا يليق بالعلماء .

الشرط التاسع: ألا يعتقد في علم أنّه حَصَل منه على مقدار لا تمكن الرّيادة عليه ، فذلك جهل يوجب الحرمان \_ نَعوذ بالله منه \_ فقد قال سيّد العلماء وخاتم الأنبياء: (لا بورك في في صبيحة لا أزداد فيها علما).

الشرط العاشر: أن يعلم أن لكلِّ علم حدًّا لا يتعدَّاه ، فلا يتجاوز خلك الصحد، كما يقصد إقامة البراهين على علم النحو ، ولا يقصر بنفسه عن حدًّه ، فلا يقنع بالجَدَل في الهيئة .

الشرط الحادى عشر: ألا يُدخل علمًا في علم ، لا في تعليم ولا في مناظرة ؛ فإن ذلك مشوّش . وكثيرًا ما خلّط الأفاضل بهذا السبب ؛ كجالينوس (٦) وغيره . الشرط الثاني عشر : أن يراعي حَق أُستاذ التعليم ؛ فإنّه أب (٧) . سئل الإسكندر عن تعظيمه معلّمه أكثر من تعظيمه والده ، فقال : هذا أخرجني

<sup>(</sup>۱) كذا في الله ب الساسب العلم » (۲) ا ، ب : « تفكره » والمناسب ماأست

<sup>(</sup>۳) ت: ، استنبط » (۶) ا: « بما »

<sup>(</sup>a) في ننزبه السربعسة لابن عراق وردالحدب بلفظ: « اذا أتى على يوم لاأزداد فيه علما فلا بورك لى في طلوع سمس ذلك النوم وذكر أن الحافط العرافي في تخريح أحاديث الاحياء افتصر على نضعبعه أي لم بعده في الموضوعات

<sup>(-)</sup> هو طبس بونانی المنهر بالبسریم وکانت رفاته سنة ۲۰۱ م کمیا فی لاروس . وله ترحمهٔ واسعهٔ فی المفطی

<sup>(</sup>٧) ا: « أدب »

إلى العناءِ والفناء ، ومعلَمي دلني على دار الهناء والبقاء . والرّفيق في التعلّم أخ ، والتلميذ ولد ، ولكلّ حقّ يجب القيام به .

واعلم أن على كل خير مانعا . فعلى العلم موانع ، وعن الاشتغال به عوائق .

منها الوثوق بالزَّمان المتَّصل ، وانفساح الأبد في ذلك . [أ] ولا يعلم الإِنسان أنه إِن (١) انتهز الفرصة ، وإلاَّ فاتت : وليس لفواتها قضاء البتَّة . فإِن أَسباب الدُّنيا تكاد تزيد على الخُطَّاب من ضروريات وغيرها ، وكلّها شواغل ، والأمور التي بمجموعها يتم التحصيل إِنما تقع على سبيل الحث ، وإذا تولَّت فهيهات عَوْدُ مثلها .

ومنها الوثوق بالذكاء (٢)، وأنَّه سيحصِّل الكثير من العلم في القليل من الزمان متى شاء، فيحرمه الشواغلُ والموانع. وكثير من الأذكياء (٣) فاتهم العلم بهذا السبب.

ومنها الانتقال من علم الى علم آخر قبل أن يحصّل منه قدرا يُعتَدّ به ، أو من كتاب الى كتاب قبل خَدمه . فذاك هدم الما بنى (ويعز مثلُه (٤)) . (وهنها (٥)) طلب المال والجاه ، أو الركون الى اللذَّات البهيمية (٦) والعلم أعزَّ أن يُنال مع غيره ، أو على سبيل التبعيَّة . بل إذا أعْطَيت العلم كلّك أعطاك العلم بعضه .

۱) سعط می ب و جواب السرط محذوف، أی ان اینهز الهرصه أدراك مفصوده

<sup>(</sup>۲) ۱، ب: « بالزكاء » (۳) ۱، ب: « الأولياء » واثناسب ماأ

<sup>(</sup>٤) كذا في ١، ب: والعبارة نابية هنا ٠ وكأن أصلها (ونفض له ١٠

<sup>(</sup>٥) سفط مابين القوسين في ب (٦) ١٠ ب البهيمة ،

ومنها ضيق الحال ، وعدم المعونة على الاشتغال .

ومنها إِقبال الدُّنيا ، وتقلُّد الأَّعمال ، وولاية المناصب ، وهذا من أُعظم وانع .

ثم اعلم أنَّ للعلم عَرْفاً ينُمُّ على صاحبه ، ونورًا يُرشد إليه ، وضياء يشرق عليه ؛ فحامل المسك لا تخفى روائحه : معظم عند النفوس الخيرة ، محبّب الى العقلاء ، وجيه عند ذوى (١) الوجوه ، تتلقَّى القلوبُ أقواله وأفعاله بالقبول . ومن لم يظهر عليه أمارات علمه فهو ذو بطانة (٢)، لا صاحب إخلاص

### القول في حصــرالعلوم:

كل علم فإمّا أن يكون مقصودًا لذاته أو لا.

والأوَّل العلوم الحِكْميّة الإلهيّة. والمراد بالحكمة (٣) ههنا استكمال النَّفس الناطقة قوَّتيْها: النظريّة ، والعلميّة بحسب الطَّاقة الإنسانيّة. والأوَّل يكون بحصول الاعتقادات اليقينيّة في معرفة الموجودات وأحوالها. والثاني يكون بتزكية النفس باقتنائها الفضائل، واجتنابها الرَّذائل.

وأمَّا الثانى \_ وَهو ما لا يكون مقصودًا لذاته ، بل يكون آلة لغيره فإمَّا للمعانى \_ وَهو اللفظ فإمَّا للمعانى \_ وَهو اللفظ والخَطِّ : وهو علم المذطق \_ وإمَّا لما يتوصَّل به إلى المعانى ، وهو اللفظ والخَطِّ : وهو علم الأدب .

والعلوم الحِكْميّة النظريَّة تنقسم الى أَعلى \_ وهو علم الإِلْهيّ \_ وأدنى \_ وُهو علم الطِّلْهيّ \_ وأوسط وهو العلم الرياضيّ .

۱ ، ب ، بالتحكميه » (۳)

ومن المعلوم أن إرسال الرسل عليهم السلام إنما هو لطف من الله تعالى بخَلْقه ، ورحمة اهم ، ليتم لهم معاشهم ، ويتبين لهم حال معاهم . فتشتمل الشريعة ضرورة على المعتقدات الصّحيحة النّي يَجب التصديق بها ، والعبادات القرّبة الى الله \_ عزّ شأنه ( ممّا يجب (١) القيام به ، والمواظبة عليه . والأمر بالفضائل والنهي \_ عن الرذائل (٢) \_ مما يجب (١) قبوله ، فينتظم من ذلك ثمانية علوم شرعيّة : علم تفسير الكتاب المنزل على النبي المرسل ، علم القرآن (٣) ، علم رواية الحديث ، علم دراية الحديث ؛ علم أصول الفقه ، علم الجديث ، علم الفقه .

#### المقصد الاول

### في لطائف تفسير القرآن العظيم

اعلم أنا رتبنا هذا القصد الشريف على أغرب أسلوب. وقدّمنا أمامه مقدّمات ومواقف:

أمَّا المقدمات ففى ذكر فضل القرآن . (ووجه (٤) إعجازه وعَد أسمائه ، وما لا بدَّ للمفسرين من معرفته : من ترتيب نزول سور القرآن ) واختلاف أحوال آياته ؛ وفى (٥) مواضع نزوله ، وفى وجوه مخاطباته ، وشيء من بيان الناسخ والمنسوخ ، وأحكامه . ومقاصده . من ابتداء القرآن إلى انتهائه . وأذكر فى كلّ سورة على حِدة سبعة (٦) أشياء : موضع النّزول ، وعدد

<sup>(</sup>۱) مابین الفوسین سافط فی ۱ ۰ فی ب: بالرذائل

<sup>(</sup>۳) ب : « القراءة » (٤) سفط مابين القوسبن في

<sup>(</sup>a) سفط فی ۱ · « تسعة »

الآيات ، والحروف ، والكلمات . وأذكر الآيات التي اختلف فيها القُرّاء ، ومجموع فواصل آيات السّورة ، وما كان للسّورة من اسم ، أو اسمين فصاعدًا ، واشتقاقه ، ومقصود السورة ، وما هي متضمّنة له ، وآيات النّاسخ والنسوخ منها ، (والمتشابه (۱) منها) ، وبيان فضل السّورة ممّا ورد فيها من الأحاديث .

ثم أذكر موقفا(٢) يشتمل على تسعة وعشرين بابا ، على عدد حروف الهجاء . ثم أذكر في كل باب من كلمات القرآن ما أوله حرف ذلك الباب . مثاله أنّى أذكر في أول باب الألفِ الألِف (٣) وأذكر وجوهه ، ومعانيه ، ثم أتبعه بكلمات أخرى مفتتحة بالألف . وكذلك في باب الباء ، والتاء إلى آخر الحروف . فيحتوى ذلك على جميع كلمات القرآن ، ومعانيها ، على أتم الوجوه .

وأختم ذلك (٤) بباب الثلاثين . أذكر فيه أسماء الأنبياء ومتابعيهم ، من الأولياء . ثم أسماء أعدئهم المذكورين في القرآن ، واشتقاق كل ذلك لغة . وما كان له في القرآن من النظائر . وأذكر ما يليق به من الأشعار والأخبار . وأختم الكتاب بذكر خاتم النّبيين .

وجعلت أُوَّل كل كلمة بالحُمْرة ( بصيرة ) اقتباساً من قوله تعالى : ( هذا (٥) بَصْئر للناس ) وقوله : ( قد جاء كم (٦) بَصْئر من ربكم ) وقوله : ( قل هذه (١) سبيلي أُدعوا إلى الله على بصيرة ) .

- 07 -

<sup>(</sup>۱) سعط مابس الموسين في ١ (٢) ب: « موافقا »

<sup>(</sup>٣) ا ر ألف »

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٠ سورة الجاليه

<sup>(</sup>۷) الآية ۱۰۸ سورة بوسف

<sup>(</sup>٤) ب « بدلك » (٦) الآنه ١٠٤ سورة الأنعام

# الباحب الأول

#### [وفيه طرفان]

[ الطرف الأول ] في ذكر المقدّمات والواقف:

وهذا الباب مشتمل على طَرَفين (١): الطرَف الأول في المقدمات وهي ثمانية فصول. والطرف الثاني في المواقف. وهي تفصيل سُور القرآن من أوله إلى آخره، وذكر (٢) ما يليق به: من (٣) عدد الآيات، والحروف، والكلمات، والناسخ والمنسوخ، واسم السّورة، وموضع نزولها، وفضل السورة.

### الفصه لأول

### في فضائل القرآن ومناقبه

قال الله تعالى: (ولقد (٤) عَاتينُك سبعا من المثانى والقرَّان العظيم) وقال الله تعالى: (ولقد عَان مجيد) وقال : (وإِنَّهُ الكتاب عزيز) وسيأنى تفصيل أسماء القرآن بعد هذا .

وأمّا الخبر فأشرف الأحاديث في ذلك ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدّث (٧) عن جبريل عليه السّلام عن الربّ تبارك وتعالى أنه قال ( (٨) مَن شغله قراءَة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطِي

<sup>(</sup>۱) ا: « الطرفين » اذكر » أذكر »

<sup>(</sup>٣) سفط في ب (٤) الآنه ٨ سورة الحجر

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ سورة البروج

<sup>(</sup>٧) ب: « حدیث »

<sup>(</sup>۸) رواه النرمذي وقال : حسديث حسن غريب ، انظر النرغيب والترهيب للمنذري في مبحث فراءة القرآن .

الشاكرين ) وفي رواية ( السّائلين ) . وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( (١) إِن لله أهلين من الناس. فقيل: مَن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. هم أهل الله وخاصّته) وعن ابن عباس يرفعه (أشراف (٢) أُمَّتَى حَمَلَةُ القرآن ، وأصحاب الليل) وعنه أيضا يرفعه (٣)مَن أعطِى القرآن فظن أن أحدًا أعطى أفضل ممّا أعطى فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله) وقال (من (٤) أُوتى القرآن فكأنما أُدْرجتِ النبوّة بين جنبيه ، إِلاّ أنه لم يوحَ إليه) وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل مَن أفضل النَّاس؟ فقال ( الحالُّ ( المرتحل. قيل: ومن الحالُّ المرتحل؟ قال: صاحب القرآن كلُّما حلّ ارتحل) أَى كلُّما أَتم ختمة استأنف ختمة أخرى . وعن علي رضى الله عنه ( قال : (٦) ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة (٧). قلنا يا رسول الله: وما المُخْرِج منها ؟ قال: كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم ، وفُصْل ما بينكم ، وخُبر ما بعدكم . وهو الفصل ليس بالهَزْل . مَن تركه من جُبَّار (٨) قصمه الله . ومن ابتغى الهُدَى في غيره

(١) رواه النسائي وابن ماجه واحمد . من كباب تمييز الطيب من الخبيث

<sup>(</sup>۲) فى ا، ب: « أشرف » والنصــــحيح منالترغيب والترهيب فى فضل قيــــام الليل والحديث رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى ، كما فى الترغيب والترهيب .

٣) فى الجامع الصعير : « من أعطاه الله حفظ كتابه فظن أن أحدا أعطى أفضل مما أعطى فقد غلط أعظم النعم ــ وفى رواية فقد صغر أعظم النعم ــ وفى الشرح أن اسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤)) أخرجه الطبراني والحـــاكم وصححه البيهقي في الشعب ، تنزيه الشريعة ٢٩٣/١

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا الحديث الرامهرمزى في الأمثال أنظر كنز العمال ٢٢٦/١

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النرمذي بسند فبـــه الحارث الأعور عن على رضي الله عنه ، وفيه كلام وحبل الفرطبي الى توثيفه · وأنظر تفســـير القرطبي ١/٥ وكنز العمال ١/٥}

<sup>(</sup>٧) ب: « الغبية »

ان ب نوخیار)

أَضَلُّهُ الله ، وهو (حبل (١) الله) المتين . وهو الذكر الحكيم، وهو الصَّراط المستقيم، وهو الذي لا يلتبس له الألسن ، ولا يزيغ به الأهواء ، ولا يُخْلُق عن كثرة الرّد ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا ينقضي عجائبه . هو الّذي لم يلبثِ الجِنَّ إِذْ سمعته (٢) أَن قالوا: إِنَّا سمعنا قرآناً عجباً. من قال به " صَدَق ، ومن حكم به عدل ، ومن اعتصم به هُدِى إِلَى صراط مستقيم ) وعن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنَّه قال ( إِن ﴿ عَلَيْهُ هَذَا القرآن مَأْدُبةُ الله في أرضه، فتعلُّموا (٥) مَأْدبته ما استطعتم. وإن هذا القرآن هو حبل الله ، فهو نوره المبين ، والشُّفاءُ النافع ، عِصْمة لمن تمسك به ، ونجاة من (٦) تبعه. (لا يَعُوجُ فيقوم ، ولايزيغ فيُستَعتب ، ولا ينقضي عجائبه ، ولا يَخْلَقُ عن (٧) كثرة الردِّ فاقرءُوه ؛ فإنَّ الله يأْجُركم بكلِّ حرف عشر حسنات. أَمَا إِنَّى لا أُقُول: الم عشر (٨) . ولكن ألف . ولام ، وميم ثلاثون حسنة ) وعن أبى هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال (٩) (فَضْل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خُلْقه) وعن أبى الدرداءِ يرفع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم (٩): القرآن أفضل من كل شيء دون الله. فمن وَقُر القرآن فقد وقُر الله ، ومن لم يوقّر القرآن فقد استخفّ بحرمة الله . حرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على ولده ) وعن أَبِي أَمامة أَنْ (۱) ب: « الحبل » (۲) ا، ب: « أو »

<sup>(</sup>۱) ب : « له » (۳)

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن ابراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عنه وقال : تعرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح – من النرغيب والسرهيب في كتاب قراءة القرآن در به صالح بن عمر عنه وهو صحيح بيار المناه الترغيب والسرهيب من الترفيل قراءة القرآن

<sup>(</sup>٥) ب: « فتلموا » ويظهر ان الأصل: «فهلموا»وفي الترغيب والترهيب: « فافبلوا »

<sup>(</sup>٦) في الترغيب : « لمن » (٧) في النرغيب : « من »

<sup>(</sup>٨) في الترغيب: «حرف»

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب ، من النرغيب والترهيب

النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من (١) قرأ ثُلث القرآن أُوتى ثُلث النبوة. ومن قرأ ثُلث النبوة ومن قرأ ثُلثى القرآن أُوتى نصف النبوة . ومن قرأ ثُلثى القرآن أُوتى النبوة . ومن قرأ [ القرآن ] (٢) كلّه أُوتى النبوة كلها ، ثم يقال له يوم القيامة : اقرأ وارْفَ بكُل آية درجةً حتى يُنجز ما (معه (٣) من) القرآن . ثم يقال له : اقبض فيقبض ، فيقال : هل تدرى ما في يديك ؟ فإذ في اليمنى الُخل ، وفي (٤) الأُخرى النعيم ) .

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال (٥): حَمَلة القرآن محفوفون برحمة الله ، الملبسون نور الله ، المعلّمون كلام الله . فمن عاداهم فقد عادى الله . ومن والاهم فقد والى الله . يقول الله عز وجل : يا حَمَلة كتاب الله تَحَبّبوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حُبًّا ، ويحبّبكم إلى خَلْقه . يُدفع عن مستمع القرآن شرّ الدنيا ، ويدفع عن تالى القرآن بَلْوَى الآخرة . ولمُستمع آية من كتاب الله خير من تَبير (٦) ذهباً . ولتَالى آية من كتاب الله خير مما تحت العرش إلى تُخُوم الأرض السفلى ) وعن أبي (٧) بُريدة الله خير مما تحت العرش إلى تُخُوم الأرض السفلى ) وعن أبي (٧) بُريدة

(٢) زيادة من ننزبه السراعة (م) في تمزيه النمريعة : روعده »

(3) سفط فی ۱

(۳) ورد بعصه فی تنزیه السربعیه فی الموضوعات وورد بعضه عن أنس فی القرطبی ۲٦/۱

'(۳) فى ١ . س : , تبين ، وهو تحربف · وببير جبل بظاهر مكه · وفى كنز العمــــال ١٣٢/١ : , من صبس ، وببدو أنه الصواب فقدحاء فى النهابة ودكر أنه اسم جبل فى اليمن · وفى تنزيه الشريعة ، خير من كنز الذعب »

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزى في الموضوعات ، وقدأخرحه البيهي في السعب · من تنزيه السريعة ٢٩٢/١

<sup>(</sup>٧) ب: «ابن » وأبو بريدة هو عمرو بن سلمة الجرمى ، وأنطر الاصابة رقم ٥٨٥٢ ، وفي تنزيه السريعة اسند بعض هذا الحديث الى بريدة ففيه على ص ٢٩٣ جا : « وحديث بريدة أن القرآن ينفى صاحبه يوم العنامه فيعطى الملك بيمينيك الخلاب بسماله بم نقال افرأ واصعد في درج الجنة وغرفها ، فهو في صعود ما دام يقوأ هذا وترتيلا أخرجه أحمد والبيه على بسند صحيح » وبريدة الأسلمي ترجمنه في الاصابة رفم ٦٢٩ ، وجاء الحديث باللفظ المذكور هنا في كنز العمال

قال: كنت عند النبي صلَّى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إنَّ القرآن يَلْقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبُره كالرجل الشاحب (۱) ، فيقول له: هل تعرفني ؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآنُ الذي أَظمُأتُك في الهواجر ، وأسهرت ليلتك. وإن كل تاجر من وراء تجارته ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة . قال: فيعطى المُلْك بيمينه ، والمُخلَّد بشِماله ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، ويُكْسَى والداه حُلَّتَين لا يقوم لهما أهل الدنيا . فيقولان: بم كُسِينا هذا ؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنَّة وغُرفها. فهو في صُعُود ما دام يقرأ ، هذًا (٢) كان أو ترتيلا) .

وعن مُعَاذقال: (كنت (٣) في سفر مع رسول الله صلى عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدِّثنا بحديث يُنتفع به ، فقال: إن أردتم عيش السُعداء أو موت الشهداء ، والنجاة يوم الحشر ، والظِّل يوم الحَرُور ، والهدى يوم الضلالة ، فادرسوا القرآن ؛ فإنَّه كلام الرَّحمن ، وحَرس من الشيطان . ورُجْحان في الميزان ) وعن عُقْبة بن عامر قال (٤) ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في الصَّفة ، فقال : أيّكم يحبُّ أن يغدو كلَّ يوم إلى بُطْحان أو العَقيق ، فيأتى بناقتين كَوْماوَين زهراوين في يغدو كلَّ يوم إلى بُطْحان أو العَقيق ، فيأتى بناقتين كَوْماوَين زهراوين في

<sup>(</sup>۱) كذا في ا · وفي ب : « اأصا-

<sup>(</sup>٢) في ا ، ب: « جيدا » ولا معنى له هنا . والنصـــحيح من تنزيه الشريعة ، ومن اللآلي المصنوعة ، والمراع بهــا . والمرنبل : النمكن فيها .

<sup>(</sup>٣) الحديب رواه الديلمي عن غضبيف بن الحارث ، انظر كنز العمال ١٣٦/١

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وأبو داوود واللفظ فى الكتاب لأبى داود كما مى السرغيب والنوهيب فى كباب قراءة الفرآن وفى هذا الكتاب بعد الحديث « بطحان بضم الباء وسكون الطاء : موضع بالمدينة والكوماء بفتح الكاف وسكون الواو بالمد عى المافه العظيمة السنام » والعقبق كذالت موضعيسه من ضواحى المدينة

غير إثم ولاقطيعة رَحم ؟ قلنا كلّنا يارسول الله يحبُ (١) ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم كلَّ يوم إلى المسجد فيتعلَّم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ومِن أعدادهن من الإبل) وعن عائشة قالت (قال (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السَّفَرة الكرام البررة. والذي يَتَعْتع (٣) فيه له أجران).

وروى عن أبى ذر (أنّه جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنّى أخاف أن أتعلّم القرآن ولا أعمل به . فقال صلّى الله عليه وسلم أنّه قال ( مَن الله قلباً أسكنه القرآن) وعن أنس عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنّه قال ( مَن علّم آية من كتاب الله كان له أجرها ماتليت) وعن ابن مسعود أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن أراد علم الأوّلين والآخرين فليتدبّر القرآن مؤثراً ؟ فإن فيه علم الأولين والآخرين؛ ألم تسمعوا قوله : ما فرطنا في الكتاب من شَيْءٍ) عن واثلة بن الأسقع أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : أعطيت المائس الطّوال مكان التوراة ، وأعطيت المائدة مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزّبور وفُضًلت بالمفصّل ) وعن عثان بن عفّان أنّه قال : (خيركم (٥) من الزّبور وفُضًلت بالمفصّل ) وعن عثان بن عفّان أنّه قال : (خيركم (٥) من

<sup>·</sup> 中 (Y)

<sup>(</sup>۲) رواه البحاری ومسلموابو داود والسرمذی والنسائی وابنماجه ، کما فی السرغیب والنر (۲) فی ا ، ب : « تنبع » والنصحیح من السرغیب والسرهیب وماهنا اختصار فیه ففی لفظ مسلم : « والدی بقرا الفرآن و بمعنع فیه وهوعلیه ساق له أجران » والنعنع فی الكلام : النردد فبه می حصر أوعی ، واراد هما السردد لعدم الحفط

<sup>(</sup>ع) ورد يبعض اختلاف في كنز العمال ١ / ١٤٢٠

 <sup>(</sup>٥) رواه البحارى ومسلم وأبو داود والنرمذى والنسائى وابن ماحه وغبرهم ، كما فى
 النرنجيب والنرهبيس .

تعلُّم القرآن وعُلُّمه ) قال ابن عبَّاس : افتخرت السماءُ على الأرض فقالت : أنا أفضل، فِي العرش، والكرسي ، واللُّوح، والقالم. وفي الجنَّة (١) المأوى وجنَّة عَدْن ، وفي الشمس ، والقمر ، والنجوم . ومنِّى تنزُّلُ أرزاق الخَلْق . وفيُّ الرَّحمة . فقالت الأرض وتركت أن تقول : فيَّ الأنبياء والأولياءُ وفيَّ بيت الله بل قالت: أليس تنقلب أضلاع حَمَلة القرآن في بطني: فقال الله : صَدَقْتِ يَا أَرْضَ . وكان افتخارها على السَّماءِ أَن قال لها الرُّب صدقتِ . وعن أبى موسى الأشعري عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (٢) مَثَل الذي ( يقرأ (٣) القرآن ويعمل به مثل الأترجة (٤): طعمها طيّب وريحها طيب ومثلُ الذي ) لايقرأُ القرآن ويعمل به مثل التُمْرة: طعمها طيّب ، ولاريح لها . ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الرّيحانة (٥) : لها رائحة، وطعمها مُرٌّ . ومثل الذي لايقرأ القرآن ولا يعمل به مثل الحَنْظَلة . لاطعم لها. ولارائحة).

وسئل الذي صلى الله عليه وسلم (٢) من أحسن النّاس صوتاً؟ قال من إذا سمعته يقرأ خشية تخشى الله) وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: (اقر مُوا(٧) القرآن بحزن ؛ فإنه نزل بحزن) وقال صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ هذه القلوب

ر) كذا · وكان الأصل : « جنه المأوى » وفد يصمح ماأىبت على أن « المأوى » بدل

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاری ومســـلم والنسـائی وابن ماجه ، كما فی الترغیب والنرهبب . وقی
 اللفظ المنبت هنا اختلاف عمـــا فی الترغیب والترهبب

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في ا

<sup>(</sup>٤) الأترجة ضرب من الفواكه

<sup>(</sup>a) ب: « الريحان »

<sup>(</sup>٦) ورد في كنز العمال ١/١٥٠

 <sup>(</sup>٧) ورد في كنز العمال ١/١٤٩ . « أحسن الماس قراءة من قرأ القرآن يتحزن فيه »

لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل فما جلاؤها يارسول الله ؟ قال: ذكر الموت وتلاوة القرآن: ألم تسمعوا قوله تعالى (وشفاء لما (۱) في الصّدور) وقال عليه السّلام: (القرآن هو الدّواء (۲)) وقال (الا فاقة (۳) بعد القرآن، والا غنى دونه) وقال: (غار ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه) (وقال) (القرآن (۲) شافع (۷)، أو ما حِلٌ مصدّق) وقال: (من (۸) قرأ القرآذ وعمل بما فيه لم يُردّ إلى أرذل العمر) وقال في قوله (يتلونه حقّ تلاوته) قال يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه) ويروى أنّ امرأة مرّت بعيسى بن مريم فقالت طوبى لبطن حملتك (۹) وثدى أرضعك (۱۱) فقال عيسى الابل مولى المن القرآن وعمل به .

فهذه بعض ما حضرنى من فضائل القرآن . والباب واسع . وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الآية ٥٧ سورة يونس

<sup>(</sup>٢) رواه السحزى في الابانة ، والفضاعي عن على • كنز العمال ١/٢٣٠ •

<sup>(</sup>٣) أورده في الاتقان في مبحن فضـــائل الفرآن بلفط ( القرآن غني لافقر بعده ولا غسى دونه ) وذكر أنه أخرجه أبو بعلى والطيراني من حدين أبي هربرة

<sup>(</sup>ع) من حديث رواه أبو نعيم . انظر كنز العمال ١/٢٣١

<sup>(</sup>٥) سقط مابين الفوسين في ب

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ، كما في النرغيب والنرهيب ، وفيه « سافع مشفع» وفيه بعد الحديث « ماحل بكسر الحاء المهملة أي ساع وقبل : خصم مجادل »

<sup>(/)</sup> ب: « الشافع »

<sup>(</sup>٨ رواه الحاكم، وقال: صحبح الاسناد، كما في النرغيب والترهيب

<sup>(</sup>٩) كذا والأكتر في البطن التذكير

<sup>(</sup>۱۰) ب: « أرضعتك » وفيه المذكبر والتأنيت

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ١

## الفصهال الشاف

فى ذكر إعجاز القرآن وتمييزه بالنظم المعجز عن سائر الكلام

اعلم أن الإعجاز إفعال من العَجْز الَّذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشي من عمل أو رأى أو تدبير . والَّذي يظهر على الخلق من هذا المعنى ثلاث درجات : مَخْرقة (1) وكرامة (ومعجزة) (٢) .

وبين المَخْرقة والمعجزة فروق كثيرة .

منها أنَّ المَخْرقة لا بقاء لها ، كعِصِى سَحَرة فرعون ، والمعجزة باقية ، كعصا موسى . ومنها أنَّ المَخْرقة لا حقيقة لها ، ولا معنى ؛ لأنَّ بناءَها على الآلات ، والحِيل ؛ والمعجزة لا آلة لها (أ) ، ولا حيلة . ومنها أنَّ العوامَّ يعجزون عن المَخْرقة ، وأمَّا الحُذَّاق والأَذكياءُ فلا يعجِزون عنها . وأمَّا المعجزة فالخواص والعوام على درجة واحدة فى العجز عنها .

ومنها أنَّ المَخْرقة متداولة بين النَّاس فى جميع الأَزمان غير مختصَّة بوقت دون وقت ، وأمَّا المعجزة فمختصَّة بزمان النبوّة ، خارجة عن العُرْفِ ، خارقة للعادة .

<sup>(</sup>١) يراد بالمخرقة هنا عمل غريب مبنى على تمويه لاحفيفة له · وفى مستدرك التاج: «المخرقة اظهار الخرق توصلا الى حيلة ، وقد مخرق ، والممخرف : الموه . وهو مستعار من مخاريق الصبيان » وتقدم كلام فيه فى التعليق رقم (١) ص ٤٥ ·

<sup>(</sup>٢) ب: « من المعجزة »

<sup>(</sup>۳) سقط فی ب

ومنها أنَّ المَخْرقة يمكن نقضها بأضدادها ، ولا سبيل للنَّقض إلى المعجزة .

وأمّا الفرق بين المعجزة والكرامة فهو أنّ المعجزة مختصّة بالنبيّ دائما ، [و] وقت إظهارها مردّد بين الجواز والوجوب ، ويُقرن (١) بالتحدّى ، وتحصل بالدُّعاء ، ولا تكون ثمرة المعاملات المَرْضِية ، ولا يمكن تحصيلها بالكسب والجهد ، ويجوزاًن يحيل النبيّ المعجزة إلى نائبه ، لينقلها من مكان إلى مكان كما في شمعون (٢) الصّفا النّدى كان نائباً عن عيسى في إحياء الموتى ، وأرسله إلى الرُّوم ، فأحيا الموتى هناك . وأيضًا يكون أثر المعجزة باقيا بحسب إرادة النبيّ ، وأمّا الكرامة فموقوفة على الوليّ ، ويكون كمانها واجباً عليه ، وإن أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت . ورعا تكون موقوفة على الدعاء والتضرع . وفي بعض الأوقات يعجز عن إظهارها .

وبما ذكرنا ظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والمَخْرقة .

وجملة المعجزات راجعة إلى ثلاثة معان : إيجاد معدوم ، أو إعدام موجود ، أو تحويل حال موجود .

إيجاد معدوم كخروج الناقة من الجبل بدعاء صالح عليه السلام . وإعدام الموجود كإبراء الأكمه والأبرص بدعاء عيسى عليه السلام . وتحويلُ حال الموجود كقلب عصا موسى ثعبانًا .

<sup>(</sup>۱) ب: « تقترن »

<sup>(</sup> ٢ ب : سمعون ونسمعون الصفا هو الملقب ببطرس : والصفا : الحجر . وكذلك بطرس

وكلُّ معجزة كانت لنبيًّ من الأنبياءِ فكان مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان إظهارها له ميسَّرًا مسلمًا .

وأفضل معجزاته وأكملها وأجلها وأعظمها القرآن الذي نزل عليه (١) بأفصح اللهات ، وأصحها ، وأبلغها ، وأوضحها ، وأثبتها ، وأمتنها (٢) بعد أن لم يكن كاتباً ولا شاعراً ولا قارئاً ، ولا عارفاً بطريق الكتابة ، واستدعاء (٣) من خطباء (٤) العرب العرباء وبلغائهم وفصحائهم أن يأتوا بسورة من مثله ، فأعرضوا عن معارضته ، عجزاً عن الإتيان بمثله . فتبيّن بذلك أن هذه المعجزة أعجزت العالَمِين عن آخرهم (٥) .

ثم اختلف الناس في كيفيّة الإعجاز.

فقيل: لم يكونوا عاجزين عن ذلك طبعًا ، إِلاَّ أَنَّ الله صَرَف همَّتهم ، وحبس لسانهم ، وسلبهم قدرتهم ؛ لُطْفاً بنبيه صلَّى الله عليه وسلَّم ، وفضلًا منه عليه . وذلك قوله (وعلَّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً). وهو قول مردود غير مرضى .

<sup>(</sup>۱) سقط فی ب

<sup>(</sup>٢) في ١: « أمينها » وهو محرف عما ابت · ب الكلمة غير واضحة وهي أقرب الى « أبينها »

<sup>(</sup>۳) عطف على المصمدر في « أن لم يكن كاتبا ٠٠٠»

<sup>(</sup>٤) ١، ب: «خطب» • والخطب جمع الخطبة لايسوغ هنا • فان كان « الخطب » بضم الطاء جمع خطيب كنذير ونذر كان مافى النسختين صحيحا ، غير أن هذا الجمع لم يرد فيما وقفت عليه فى المعاجم وفعل ينقاس فى فعيل الاسم كسرير وسرر وكتيب وكثب ويقل فى الوصف كنذير ونذر

<sup>(</sup>٥) أ، ب: « آخره »

<sup>(</sup>٢) الآبة ١١٣ سورة النساء

وقال آخرون: لم يكن عجزهم عن الإتيان بمثل لفظه ، وإنما كان عن الإتيان بمثل لفظه ، وإنما كان عن الإتيان بمثل معناه .

وقيل: لم يعجزوا عنهما ، وإنَّما عجزوا عن نظم مثل نظمه ؛ فإن أنواع كلامهم كانت منحصرة في الأسجاع ، والأشعار ، والأراجيز ، فجاء نظم التنزيل على أسلوب بديع لا يشبه شيئًا من تلك الأنواع ، فقصرت أيدى بلاغاتِهم عن بلوغ أدنى رُتْبَةٍ من مراتب نظمه .

ومذهب أهل السُّنة أنَّ القرآن معجزِ من جميع الوجوه: نظماً ، ومعنى ، ولفظا ، لا يشبهه شئ من كلام المخلوقين أصلاً ، مميَّز عن خُطَب الخطباءِ ، وشعر الشعراء ، باثنى عشر معنى ، لو لم يكن للقرآن غير معنى واحد من تلك المعانى لكان معجِزًا ، فكيف إذا اجتمعت فيه حمعًا .

ومجملها إيجاز اللفظ ، وتشبيه الشيء بالشيء ، واستعارة المعانى البديعة ؛ وتلاؤم الحروف ، والكلمات ، والفواصل ، والمقاطع فى الآيات ، وتجانس الصِّيغ ، والألفاظ ، وتعريف القِصَص ، والأحوال ، وتضمين الحِكم ، والأسرار ، والمبالغة فى الأمر ، والنهى ، وحسن بيان المقاصد ، والأغراض ، وتمهيد المصالح ، والأسباب ، والإخبار عما كان ، وعما يكون .

أمّا إيجاز اللفظ مع تمام المعنى فهو أبلغ أقسام الإيجاز<sup>(1)</sup>. ولهذا قيل: من الإعجاز في الله المعنى موجود في القرآن إمّاء على الإعجاز في العنى موجود في القرآن إمّاء على تسبيل الحذف ، وإما على سبيل الاختصار.

<sup>(</sup>۱) ب: « الاعجاز »

فالحذف مثل قوله تعالى (وسئل (۱) القرية ) أى أهلها (ولكن (۲) البر من آمن . والاختصار (ولكم (۳) في القصاص حيَوة ) هذه أربع كلمات وستة عشر حرفًا يتضمَّن (٤) ماينيِّف على ألف ألف مسألة ، قد تصدَّى لبيانها علماء الشريعة ، وفقهاء الإسلام في مصنَّفاتهم ؛ حتَّى بلغوا ألوفًا من المجلَّدات ، ولم يبلغوا بعدُ كنهها وغايتها .

وأمَّا تشبيه الشيء بالشيء فنحو قوله تعالى (أعملهم (٥) كسراب بقيعة) وقوله: (أعملهم (٢) كرماد اشتدت به الرِّيح في يوم عاصف) وقوله: (أو كصيِّب (٧) من السماء فيه ظُلُمٰت ورعد وبرق) وكلُّ مَثَل من هذه الأَمثال دُرْج جواهر، وبُرْج زواهر، وكنز شرف، وعالَم عِلم، وحُقُّ حقائق، وبحار دُرَر دِراية، ومصابيح سالكي مسالك السنَّة. ولهذا يقال: الأَمثال سُرج القرآن.

وأمَّا استعارة المعنى فكالتعبير عن المضيِّ والقيام بالصَّدع (فاصدع (١) بما تؤمر ) أَى قُم بالأَمر ، وكالتعبير عن الهلاك ، والعقوبة بالإِقبال والقدوم (وقدِمنا (٩) إلى ما عملوا من عمل) ، وكالتعبير عن تكوير الليل والنهار بالسَّلخ (واية (١٠) لهم النَّلُ نسلخ منه النَّهار) ولا يخنى ما في أمثال هذه الاستعارات من كمال البلاغة ، ونهاية الفصاحة . يحكى أنَّ أعرابيًا سمع

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ سورة يوسف (٢) الآية ١٧٧ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٩ سبورة البقرة

<sup>(</sup>٤) في ١ ، ب: «تنيف » ولم أقف على تنيف فأصلحته كما أنبت

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٩ سورة النور (٦) الآية ١٨ سورة ابراهبم

<sup>(</sup>V) الآية ١٩ سورة البقرة (V) الآية ٩٤ سورة المحجر

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٣ سورة الفرقان (١٠) الآية ٣٧ سورة يس

( فاصدء بما تؤمر ) فلم يتمالك أن وقع على الأرض وسجد ، فسئل عن سبب سجدته فقال ، سجدت في هذا إلقام ، لفصاحة هذا الكلام .

وأما تلاؤم الكلمات والحروف ففيه جمال المقال، وكمال الكلام؛ نحو قوله تعالى: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا (١)) (وأسلمت مع سليمن لله (٢)) (يأسفَى على يوسف (٣)) (فأقم وجهك للدِّين القيِّم (٤)) (فأدلى (فروح ورَيْحان (٢)) (وَجَنَى الجنَّتين دان (٧)) ونظائرها .

وأمَّا فواصل الآيات ومقاطعُها فعلى نوعين: إمَّا على حرف كطه ؛ فإنَّ فواصل آياتها على الراء، وإمَّا على حرفين آياتها على الراء، وإمَّا على حرفين كالفاتحة ؛ فإنَّها بالميم والنُّون : (الرِّحمن الرَّحيم مالك يوم الدين) ونحو (ق والقرءان المجيد) فإنَّها بالمباءِ والدَّال .

وأَمَّا تجانس الأَلفاظ فنوعان أَيضًا: إِمَّا من قبيل المزاوجة؛ كقوله ((١٠) يُخْدعون اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) (((()) إِنَّما نحن مستهزءُون الله يستهزئ بهم) (((()) يُخْدعون الله وهو خدعهم) (((()) يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا) (ومكروا ومكر الله ((())) (وجزاءُ سَيِّئةً سَيِّئةً سَيِّئةً الإحسان إلَّا الإحسان ((()) وإمَّا من قبيل المناسبة كقوله (ثمَّ انصرفواصرف الله قلوبم ((())) (((()) يخافون يومًا تتقلَّب فيه القلوب والأبطر).

١) الآية ٢٤ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٤ سورة يوسف

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩ سورة يوسف

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٥ سورة الرحمن

<sup>(</sup>٩) الآيتان ٤ او ١٥ سورة البعرة

<sup>(</sup>١١) الآبة ١٥ سورة الطارق

<sup>(</sup>۱۳) الآية ٤٠ سورة النبوري

اه١) الآبة ١٢٧ سورة النوبة

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٤ سورة النمل

<sup>(</sup>٤) الآبة ٣٠ سورة الروم

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٩ سورة الواقعة

<sup>(</sup>٨) الآية ١٩٤ سورة البقرة

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٤٢ سورة النساء

<sup>(</sup>١٢) الآبة ٥٤ سبورة آل عمران

<sup>(</sup>١٦) الآية ٣٧ سبورة النور

وأمَّا تصريف القِصَص والأُحوال فهو أَنَّ الله تعالى ذكر بحِكَمِه (١) البالغة أحوال القرون الماضية ، ووقائع الأُنبياء ، وقصصهم ، بأَلفاظ مختلفة ، وعبارات متنوِّعة ، بحيث لو تأمّل غوّاصو بحار المعانى ، وخوَّاضو لُجَج الحُجَج ، وتفكَّروا في حقائقها ، وتدبَّروا في دقائقها ، لعلموا وتيقَّنوا (وتحققوا (١) وتبيَّنوا أَنَّ ما فيها من الأَلفاظ المكرَّرة المعادات ، إِنَّما هي لأَسرار ، ولطائف لا يرفع بُرْقع حجابها من الخاصَّة إِلاَّ أوحدُهم وأخصُهم ، ولا يكشف سِتر سرائرها من النحارير إلا واسِطتهم (٤) وقصهم (٥) .

وأمّا تضمين الحِكم والأسرار فكقولنا في الفاتحة : إِن في (بِسم) التجاء الخَلْق إلى ظلِّ عنايته ، وكلمة الجلالة تضمّنت آثار القدرة والعظمة ، وكلمة الرّحمٰن إشارة (٢) إلى أنَّ مصالح الخَلْق في هذه الدَّار منوط (٧) بكفايته . وكلمة الرّحم بيان لاحتياج العالَمين إلى فيض من خزائن رحمته . والنصف الأوَّل من الفاتحة يتضمَّن أحكام الرُّبوبيَّة . والنصف الثَّاني يقتضي أسباب العبوديَّة . وخُذ على هذا القياس . فإنَّ كلَّ كلمة من كلمات القرآن كنز معاني ، وبحر حقائق .

ومن جوامع آيات القرآن قوله تعالى: (خُذِ العفو<sup>(٨)</sup> وأمر بالعُرْف وأعرض عن الجهلين) فإنها جامعة لجميع مكارم الأُخلاق، وقوله: (إِنَّ (٩) الله يأمر بالعدل والإحسن) مستجمعة لجميع أسباب السياسة والإيالة. وقوله: (۱) ب: « بحكمته »

<sup>(</sup>٣) ب : « عن » وهي أن في عنعنة تميم (٤) ا : « واسطهم »

<sup>(</sup>٥) كذا في أ ، ب : ومن معانى القص الصدر وقد يكون « فصهم » بالتاء من فص الخاتم وهو أنفس شيء فيه ، استعيز للفائق بين أقرانه . (٦) سقط في ب

<sup>(</sup>۷) كذا في ۱، ب · وقد يصبح على أن المراد:أمر منوط · · » وقد يكون محرفا عن « منوطة »

<sup>(</sup>٨) الآية ١٩٩ سورة الأعراف (٩) الآبة ٩٠ سورة النحل

(أخرج (١) منها ماءَها ومرعها) محتوية على حاجات الحيوانات كافة. وقوله تعالى : (قُلْ تَعَالُوْا (٢) أَتْل ما حَرَّم ربُّكم عليكم) إلى آخر الثلاث الآيات جامعة لجميع الأُوامر والنُّواهي ، ومصالح الدُّنيا والآخرة . وقوله : (وَأُوحِينَا (٣) إِلَى أُمِّ مُوسَى أَن أَرضِعيه) يشتمل على أَمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين.

وأمَّا المبالغة في الأسماء والأفعال فالأسماء (فعَّال (؛) لما يريد)، (وإني (٥) لغفَّار لنْ تابَ)، (وما رَبُّكُ (٦) بَظُلُم للعبيد)، (المَلِكُ (١) القَدُّوس)، (وَعَنَتِ (١) الوجوه للحيِّ القَيُّوم)، و ( الرِّجَالُ (٩) قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، (يُوسُفُ (١٠) أَيُّهَا الصِّدِّيقُ). والأَفعال (أُخِذُوا (١١) وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً)، (وَيُذبِّحُونَ (١٢) أَبْنَاءَكُمْ وَيستحيونَ نِساءَكُمْ)، (وقطّعناهم (١٣) في الأرْضِ أُمَمًا)، (ورَتَّلْنه (١٤) تَرْتِيلًا)، (وكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ (١٥) تَغْصِيلاً)، (وكُلاَ الْ تَبْرِنَا تَتْبِيرًا)، (قَدَّرُوهَا (١٧)

وَأَمَّا حُسن البيان فلتمام العبارة: (كُمْ (١٨) تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيونَ) ، ولبيان فصل الخصومة والحكومة (إنَّ يوم (١٩) الفَصْل كَانَ مِيقَاتًا)،

- الآية ٣١ سورة النازعات (1)
  - الآية ٧ سورة القصص (4)
- الآية ١٠٧ سورة هود ، والآية ١٦ سورة البروج (1)
  - الآية ٨٢ سورة طه (0)
  - الآية ٢٣ سورة الحشر  $(\gamma)$
  - (٩) الآية ٣٤ سورة النساء
  - (١١) الآية ٦٦ سورة الأحزاب
  - (١٣) الآية ١٦٨ سورة الأعراف
    - (١٥) الآية ١٢ سورة الاسراء
    - 17) الآية ١٦ سورة الانسان
      - :١٩) الآية ١٧ سورة النبأ

- (٢) الآية ١٥١ سورة الأنعام
- - (٦) الآية ٤٦ سورة فصلت
  - (٨) الآية ١١١ سورة طه
- (۱۰) الآية ٤٦ سورة يوسف
  - (۱۲) الآية ٦ سيورة ابراهيم
- (١٤) ألآية ٣٢ سورة الفرقان
  - (١٦) الآية ٣٩ سورة الفرقان
- (١٨) الآية ٢٥ سورة الدخان

وللحجّة (١) للقيامة (يُحْيِيها(٢) الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً)، وللنّصيحة والموعظة (يَايُهَا (٣) النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة مِنْ رَبِّكُمْ) ، ولثبات الإيمان والمعرفة: (كَتُبَ ( كُتُبُ فِي قُلُومِ م الإِيمَان ) ، ولبيان النعت والصَّفة (بكلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) ، (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير)، ودليلاً لثبوت الرِّسالة (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنًا) ، وإِظهارًا للعلم والحكمة (وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) ، وللرَّحمة السَّابقة واللاحقة (وكان بالمؤمنين رحياً )، وبرهاناً على الوَحْدانيَّة والفَرْدانيَّة (لوكان (٦) فيهما آلهة إِلَّا الله لفسدتا )، وتحقيقا للجنَّة والنَّار ( أُعدَّتُ (٧) للمتقين )، ( أُعدَّتُ (٨) للكفرين ) ، وتحقيقاً للرُّؤية واللَّقاءِ ( وجوه (٩) يومئذ ناضرة إلى ربِّها ناظرة ) ، وتمهيداً لمصالح الطُّهارات (وأنزلنا (١٠) من السّماء ماءً طهورًا )، وللصّلاة (أقيموا (١١)الصّلاة) ولِلزكاة والصيام والحجّ ( وعَاتوا الزكوة ) ، (كتب عليكم (١٢) الصِّيام) ، (ولله على النَّاس (١٣) حج البيت)، وللمعاملات (أحل (١٤) الله البيع)، وللصِّيانة والعِفَّة ( وأنكحوا (١٥٠ الأيمي منكم ) ، وللطلاق والفراق بشرط العِدَّة (فطلُقوهن (١٦) لعدَّهن)، ولرعاية مصلحة النفوس (ولكم في (١٧) القصاص حيوة)

<sup>(</sup>١) ١، ب : « الحجة القيامة » (٢) الآية ٧٩ سورة يس

 <sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ سورة يونس
 (٣) الآية ٢٢ سورة المجادلة

<sup>(</sup>ه) الآية ه ٤ سورة الزخرف (٦) الآية ٢٢ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣٣ سورة آل عمران (٨) الآية ١٣١ سورة آل عمران

 <sup>(</sup>۹) الآيتان ۲۲ و ۲۳ سورة القيامة (۱۰) الآيه ۸۱ سورة الفرقان

<sup>(</sup>١١) تكرر هذا في القرآن كالآية ٢٣ سورة البقرة

<sup>(</sup>۱۲) الآية ۱۸۳ سورة البفرة (۱۳) الآية ۹۷ سورة آل عمران

<sup>(</sup>١٤) الآية ٢٧٥ سورة البقرة (١٥) الآية ٣٢ سورة النور

<sup>(</sup>١٦) الآية ١ سورة الطلاق (١٧) الآية ١٧٩ سورة البقرة

ولكفَّارة النَّذور والأيمان ( فكفَّارته إطعام (١) عشرة مُسكين ) .

وعلى هذا القياس جميع أحكام الشريعة تأيّدت بالآيات القرآنية وأمّا الإخبار عمّا كان وعمّا يكون: أمّّا المتقدِّم فكتخليق العرش ، والكُرْسي ، وحال الحَملة والخَزنَة ، وكيفيّة (٢) اللَّوح والقلم ، ووصف السِّدرة ، وطوبى ، وسَيْر الكواكب ، ودور الأفلاك ، وحكم النيّرين ، والسَّعدين ، والنحسين ، وقران العُلوييّن والسُّفليين ، ورفع السَّاء ، وتمهيد الأرض ، وتركيب الطَّبائع ، والعناصر ، وترتيب (٣) الأجسام والأجرام ، وحكم المشرق ، والمغرب ، من الأُفُق الأعلى إلى ماتحت الثرى ممّا كان ، ومما هو كائن ، وممّا هي المشرف ، وعالَم ، وعالَم ، وعالَم ، وعالَم ، والشياطين . وله القرآن من كلِّ شيء إشارة وعبارة تليق به .

وأَمَّا المتأخر فكأخبار الموت ، والقبر ، والبعث ، والنَشْر ، والقيامة ، والحساب ، والعقاب ، والعَرْض ، والحوض ، والسؤال ، ووزن الأعمال ، والميزان ، والصراط والجَنَّة ، والنَّار ، وأحوال المتنعمين (٤) ، والمعذبين في الدَركات ، وأحوال المقربين في الدَّرجات ، ما بين مُجْمَل ومفصَّل ، لا إجمالا يعتريه شَكْ ، ولا تفصيلاً (٥) يورث كلالة وملالة .

كلُّ ذلك على هذا الوجه مذكور في القرآن ، فلا غَرُّو أَن يترقَّ هذا الكلام عن إدراك الأَفهام ، وتناول (٦) الأوهام ، ويُعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته ، ومقابلته (٦) .

<sup>(</sup>۱) الآيه ۸۹ سورة المائدة (۲) ا: « كعاية

<sup>(</sup>۳) ب: « ترکیب » (۶) ب: « المنعمی

<sup>(</sup>م) ا ، ب : « تفصیل »

<sup>(</sup>٦) ا: « يناول ٩ وب: « تاول ) والماسب ما أست

<sup>(</sup>۷) ب : « معاملته »

وبلغني عن الأئمة الرَّاسخين ، والعلماء المحققين أَنَّ الَّذي اشتمل عليه القرآن من الدَّقائق ، والحقائق ، والمباني ، والمعانى ، سبعون قسماً .

وهى المحكم ، والمتشابه ، والناسخ ، والنسوخ ، والحقيقة ، والمجاز ، والمنع ، والجواز ، والحذف ، والزيادة ، والبيان ، والكناية ، والمقلوب ، والمستعار ، والإظهار ، والإضمار ، والإيجاز ، والاختصار ، والإخبار ، والاستخبار ، والخاص ، والعام ، والحدود ، والأحكام ، والتحليل ، والتحريم ، والسبر ، والتقسيم ، والأمر ، والنهى ، والجحد ، والنبي ، والقصص ، والأمثال ، والتقسيل ، والإجمال ، والزجر ، والتأديب ، والترغيب والترهيب ، والوعد ، والوعيد ، والعطف ، والتوكيد ، والتحكم ، والتهديد ، والوصف ، والتشبيه ، والتقديم ، والتأخير ، والتأويل ، والتفسير ، والتكرار ، والتقرير ، والتعريض ، والتصريح ، والإشارة ، والتلويح . والتجنيس ، والتقريب ، والتعجيب ، والسؤال ، والجواب ، والدّعاء ، والطّلب ، والبشارة ، والتقريب ، والفاتحة والخامة . ولكّل قسم من ذلك نظائر وشواهد في القرآن والنطوّل بذكرها .

والغرض من ذكر هذا المجمل التَّنبيه على أَنَّ الكلمات القرآنية كُل كلمة منها بحرلا قعرله ، ولا ساحل ، فأنىَّ للمعارض الماحل .

يحكى أَنَّ جماعة من أهل اليامة قدِموا على الصَّديق الأكبر رضى الله عنه ، فسأَلهم عن مُسيلمة ، وعَمَّا يدَّعيه أنه من الوحى النازل عليه ، فقر ُوا عليه منه هذه السُّورة ( يا ضفدع نِقِّى نِقِّى إِلى كم (٢) تَنِقِّين ، لا الماءَ تكدِّرين ، منه هذه السُّورة ( يا ضفدع نِقِّى نِقِّى إلى كم (٢)

<sup>(</sup>۱) وصف من المحل وهو الكبد والمكر (۲) أ ب: « لم

ولا الطّبن تفارقين ولا العُذُوبة تمنعين ) فقال الصّدِّيق رضى الله عنه : والله إنَّ هذا الكلام لم يخرج من إلّ (1) . ويحكى عن بعض الأشقياء أنه سمع قوله تعالى (قل أرأيتم (٢) إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين ) فقال مستهزئاً : انظر إلى (هذا الدَّعوى (٣) المُعرَّى ) عن المعنى (٤) . الَّذى يدَّعيه محَّمد يأتينا به المِعُول (٥) والفئوس . فانشقت فى الْحال حَدَقتاه ، وتضمخَت (٦) بدم عينيه خَدَّاه ، ونودى من أعلاه ، قل للمِعُول والفئوس ، يأتيان (٧) ماء عينيك .

وذكر أنَّ بعض البلغاء قصد معارضة القرآن ، وكان ينظر في سورة هود ، إلى أن وصل إلى قوله تعالى (يأرض (٨) ابلعى ماءك ويسماء أقلعى )الآية فانشقَّت مرارته من هيبة هذا الخطاب ، ومات من حينه . ودخل الوليد بن عُقْبة (٩) على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم وقال يا محمد اقرأ على شيئاً ممَّا أُنزِل عليك فقرأ قوله تعالى ( إِنَّ (١) الله يأمر بالعدل والإحسن ) الآية فقال الوليد : إنَّ لهذا الكلام لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنَّ أسفله لمغدِق ، وإنَّ أعلاه لمشمر ،

<sup>(</sup>۱) الال يطلق على الله سبحانه أى لم بأت منقبل الله ، ويعبر عن هذا ابن الابير فى النهاية بقوله: أى لم يخرج من ربوبية ، ويقول ابن الأتير أيضا : « وقيل : الال هو الأصل الجيد أى لم يجىء من الأصل الذى جاء منه القرآن ، وقيل : الال : النسب والفرابة ، فيكون المعنى أن هذا كلام غير صادر عن مناسبة الحق

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ سورة الملك

 <sup>(</sup>٣) كذا والدعوى مؤننة فالواجب: «هذه الدعوى المعرأة » فاما أن يذهب بالدعوى مذهب الادعاء، وهو مذكر، أو أنه حكى القول كما صدرمن بعض الأشقياء

<sup>(</sup>ع) أ: « المعين » وهو اسم فاعل من أعان

<sup>(</sup>٦) ب: « نصرحت » وهو محــــوف عن « تضرجت »

<sup>(</sup>٧) كذا ، ولو أريد أن يكون جوابا للامر لفال: يأتيا وكل صحيح ٠

<sup>(</sup>٨) الآية ٤٤ سورة هود

<sup>(</sup>٩) كذا · والصواب: « المفيرة » فان الوليد بن عقبة صحابي متأخر . وانظر تفسير القرطسي ١٦٥/١٠

وإِنَّ لَى فيه نظرا ، ولا يقول مثل هذا بشر. و<sup>(۱)</sup>فى الآثار أنه ما نزلت من السَّماءِ آية إِلَّا سُمع من السَّماءِ صَلصَلة كسِلسِلة جُرَّت فى زجاجة ، ولم يبق فى السَّماء ملَك مُقَرَّب إِلَّا خرُّوا لله ساجدين . وأُغمى على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم من ثقل بُرَحاءِ (۲) الوَحْى . وكان إِذا سُرِّى عنه ارتعدت مفاصله فَرَقاً ، وتَصَبَّب وجهه عَرَقاً .

فهذا طَرَف ممَّا ذكر في إعجاز لفظ القرآن.

# الفصرسل المشالث

فى شرح كلمات لابُدٌ من معرفتها قبل الخوض فى شرح وجوه التّفسير

اعلم أنَّ الكلمات الَّتي يُحتاج إلى معرفتها في مقدَّمة هذا النَّوع من العلم خمسة (١) عشر كلمة . وهي التأويل ، والتفسير ، والمعني ، والتَّنزيل ، والوحي ، والكلام ، والقول ، والكتاب ، والفرقان ، والقرآن ، والسُّورة ، والآية ، والكلام . والمصحف ، والحرف .

أُمَّا التفسير فمن (٢) طريق اللغة: الإيضاح والتَّبيين. يقال: فسَّرت الحديث أَمَّا التفسير فمن (٢) طريق اللغة الإيضاح والتَّبيين وأوضحته. واختلف في اشتقاقه.

فقيل: من لفظ التَفْسِرة (٣) ، وهو نظر الطبيب في البول لكشف العلَّة والدواءِ ، واستخراج حكمها والدواءِ ، واستخراج ذاك . فكذلك المفسِّر ينظر في الآية الاستخراج حكمها ومعناها .

وقيل: اشتقاقه (٤) من قول العرب: فسَرت (٥) الفرس وفسَّرته أَى أُجريته وأَعديته إِذَا كَانَ بِهُ حُصْر (١). ليستطلِق بطنُه. وكأن المفسِّر يجرى فرس فكره في ميادين المعانى ليستخرج شرح الآية ، وَيُحلَّ عقد إِشكالها.

<sup>(</sup>٠) كذا . والواجب في العربية : « خمس عنسرة »

<sup>(</sup>Y) ا، ب: « في » وقد أنبته كما رأيت وففا لما يأتي في الكلام على المعنى

<sup>(</sup>٣) ١: « المفسير » خطأ من الناسم (٤) ب: « هو اشتقاقه »

<sup>(</sup>٥) هذا رأى أبن الانبارى • وانظر البرهان ١٤٧/٢

<sup>(</sup>٦) هو احتباس الغائط ونحوه في البطن لا يخرج

وقيل: هو<sup>(1)</sup> مآخوذ من مقلوبه. تقول العرب: سفَرت المرأة إذا كشفت فناعها عن وجهها ، وسفرت البيت إذ كنَسته (٢) ويقال للسفر سفر لأنه يَسفِر ويكشف عن أخلاق الرجال. ويقال للسفرة سُفْرة لأنها تُسفر فيظهر مافيها ؛ قال تعالى : (والصَّبح (٣) إذا أسفر) أى أضاء . فعلى هذا يكون أصل التفسير التسفير على قياس صعق وصقع ، وجذب وجبذ ، وما أطيبه وأيطبه ، ونظائره ؛ ونقلوه من الثلاثي الى باب التفعيل للمبالغة . وكأنَّ المفسر (٤) يتتبع (٥) سورة سورة ، وآية آية ، وكلمة كلمة ، لاستخراج المعنى . وحقيقته كشف المتغلق من المراد بلفظه (١) ، وإطلاق المحتبس عن الفهم به .

وأُمَّا التأويل فصرف معنى الآية بوجه (٧) تحتمله الآية ، ويكون موافقا لما قبله ، ملائماً لما بعده . واشتقاقه من الأوْل وهو الرُّجوع . فيكون التأويل بيان الشيُّ الَّذي يرجع إليه معنى الآية ومقصودها .

وقيل التأويل إبداء عاقبة الشيء . واشتقاقه من المآل بمعنى المرجع والعاقبة . فتأويل الآية ما تئول إليه من معنى وعاقبة . وقيل : اشتقاقه من لفظ الأوّل . وهو صرف الكلام إلى أوّله . وهذان القولان متقاربان . ولهذا قيل : أوّل غرض الحكيم آخر فعله .

<sup>(</sup>۱) ب: « ماهو »

<sup>(</sup>Y) أ: لبسه ب: لبنته » وكلاهما تصحيف

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ سورة المدثر (٤) ب: « التفسير »

<sup>(</sup>٥) ١: « سبع » تصحيف وب: « تسفر » وصوابه: « يسفر »

<sup>(</sup>٦) ب: « بلفظ »

<sup>(</sup>V) كذا في ا ب: والاولى « لوجه »

وقيل اشتقاقه من الإِيالة بمعنى السياسة . تقول العرب : (أَلْنَا (١) وإيل علينا) أَى سُسْنا وسِيس علينا ، أَى ساسنا غيرنا . وعلى هذا يكون معنى التأويل أَن يسلِّط المؤوِّل ذهنه وفكره على تتبع سِرِّ الكلام إلى أَن يظهر مقصودُ الكلام ، ويتَّضح مراد المتكلِّم .

والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير هو البحث عن سبب نزول الآية ، والخوض في بيان موضع (٢) الكلمة ، من حيث اللغة . والتأويل هو التفحص عن أسرار الآيات ، والكلمات ، وتعيين أحد احتمالات الآية . وهذا إنّما يكون في الآيات المحتملة لوجوه مختلفة ، نحو (وأسبغ (٣) عليكم نعمه ظهرة وباطنة ) وكقوله : (فمنهم (٤) ظالم لنفسه ومنهم مقتصد) ، وكقوله : (والشّفع (٥) والوَتْر ) ، وكقوله : (وشاهد (٢) ومشهود) فإن هذه الآيات ونظائرها تحتمل معاني مختلفة ، فإذا تعيّن عند المؤوّل أحدها ، وترجّع ، فيقال حينئذ : إنّه أوّل الآية .

وأمَّا المعنى فمن طريق اللغة : المقصد . يقال : عَنَاه يعنيه أَى أَراده وقصده . فيكون معنى الآية : مابه يظهر حكمةُ الحكيم في نزول الآية . ويكون قصد (٧) من يروم سرّ الآية إلى خمسة (٨) .

وقيل اشتقاق المعنى من العناية ، وهي الاهتمام بالأمر ، يقال : فلان

(۲) ا: « موضوع » الآية ۲۰ سورة لفمان

(٢) أآية ٣ سورة البروج

<sup>(</sup>١) ١ ا ، ب : « التأويل » والتصحيح من مفر دات الراغب في (أول)

<sup>(</sup>ع) الآية ٣٢ سورة فاطر ) الآية ٣ سورة الفجر

<sup>(</sup>٨) كذا في ا ، ب ولا معنى له هنا · والظاهر أنه محرف عن « فهمه » أو « محنته » أى اختباره وكشقه ففي التاج عن الأزهري « معنى كل شي، محنته وحاله التي يصير اليها أمره »

مَعْنَى بكذا أَى مهتم به . فيكون المعنى أَنُّ الباحث عن الآية يصرف عنايته واهتمامه إلى أَن ينكشف له المراد من الآية .

وقيل اشتقاقه من الْعناء ، وهو التَّعب والمشقَّة . والمعنى لا يمكن الوصول إليه إلَّا بكد الخاطر ومشقَّة الفكر ؛ لما فيه من (١) الدقَّة والغموض .

وأمَّا التنزيل فتفعيل من النزول ، وقد يكون بمعنى التكليم : قال فلان (٢) في تنزيله : في تكليمه ، لأَنَّ المتكليم يأتي به نَزْلة بعد نزلة . والنزلة هي المرَّة ، قال تعالى (ولقد رءَاه (٣) نَزْلة أُخرى ) أَى مَرَّة أُخرى . وقد يكون بمعنى الإِنزال (ونزَّلنا (٤) من السَّماءِ ماءً مباركًا ) أَى وأنزلْنا ، وما ننزِّله أَهُ في الإِنزال (معلوم) فقرىء بالتشديد والتخفيف .

وقيل للقرآن: تنزيل من ربّ العالمين لأنه تكليم من الله الجليل، وإِنزال على لسان جبريل.

وأمَّا الوحى فلغة : الرِّسالة والإِلهام ، والإِشارة بالحواجب ، والكتابة بالقلم . وَحَى يَحى وَحْيًا ، فهو واح . وجمع الوحى وُحِى كحَلَى وحُلِى . ويقال : إِنَّ الوحى مختص برسالة مقترنة بخفّة وسرعة . فسمّى التنزيل وحْيا لسرعة جبريل في أدائه ، وخِفَّة قبوله على الرَّسول . وإن جعلته من معنى الإشارة فكأنَّ الرَّسول اطَّلع على المراد بإشارة جبريل . وإن جعلته من معنى الإِشارة فكأنَّ الرَّسول اطَّلع على المراد بإشارة عبريل . وإن جعلته من معنى الكتابة فكأنَّ جبريل أثبت آيات القرآن في قاب النبيّ ، كما

<sup>(</sup>۱) سقط فی ا ۰

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ سورة النجم (٤) الآية ٩ سورة ق

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ سورة الحجر

يثبت المكتوب (١) في اللّوح بالكتابة . قال تعالى ( نزل به (٢) الروح الأَّمين على قلبك )

وأمَّا الكلامُ فإنَّه اسم لما يصح به التكلم ، وضده الْخَرَس . والكلام والتكلم والتكلم مصدران على قياس السلام والتسليم . وقد يطلق الكلام على التكلم والتكليم . وقيل للقرآن : كلام في نحو قوله تعالى (حتى (٣) يسمع كلم الله ) وقولِه (يريدون (٤) أن يبدِّلوا كلم الله ) لأنَّه تكليم وتكلَّم . وأيضا هو ما يصح به التكلم . وقيل : الكلام ما اشتمل على أمر ونهي وإخبار واستخبار . وقيل : هو ما ينافي السُّكوت والعباراتُ تدلُّ عليه ، والإشارات تجرّ إليه (٥) معنى قائم بالنَّفس ، والعباراتُ تدلُّ عليه ، والإشارات تجرّ إليه (٥) . وقيل : هو ما ينافي السُّكوت والبهيمية .

وأمَّا الكلمة فمشتقة من الكلْم بمعنی (٦) الجرح . وجمعها كلِم وكلْم وكلْم وكلمات . يقال : كلّمت الصّيد أى جرحته . فالكلام (والكلمة (٧) على قول : مايؤثِّر في قلب المستوع بواسطة سماع الآذان كتأثير الكلْم ) في الصّيد . رقد يكون الكلْم بمعنى القطع ، فيكون الكلمة اسمًا لجمع من الحروف متَّصل بعضها ببعض منقطع عن غيرها من الكلمات . وسيأتى شرح الكلام والكلمة في باب الكاف بأتمَّ من هذا إن شاء الله تعالى . وحقيقته من حيث المعنى : وأمَّا القول ففي (٨) أصل اللغة : النُّطق . وحقيقته من حيث المعنى : كلام مهذَّب مرتَّب على مسموع مفهوم ، مؤدَّى بمعنى صحيح . وعلى كلام مهذَّب مرتَّب على مسموع مفهوم ، مؤدَّى بمعنى صحيح . وعلى

<sup>(</sup>۱) ب: « المكتوبة » (۲) الآية ۱۹۳ سورة الشعراء

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ سورة التوبة (٤) الآية ١٥ سورة الفسح

<sup>(</sup>a) سقط فی ب (۳) ب: «من » .

<sup>(</sup>γ) سقط مابین القوسین فی ا (۸) ۱، ب: « فی »

هذا يصح إطلاق القول على القرآن ، فإنه يتضمّن التّهذيب والترتيب ، لفظه (١) مسموع ، ومعناه مفهوم .

وأمَّا الكِتابِ فيكون اسمًا \_ وجممه كُتُب \_ ، ويكون مصدرًا بمعنى الكتابة ، فسُمِّى به القرآن ، لأنه يُكتب ، كما سمِّى الإمام إمامًا لأنَّه يؤتم به . ويقال : إن مادَّة كتب موضوعة بمعنى (٢) الجمع : كتبتُ الْبغلة إذا جمعت بين شُفريها بحلْقة . ويقال للعسكر : الكتيبة لاجتماع الأبطال . فسُمِّى القرآن كتابًا لأنه مجتمع الحروف والكلمات والسُّورِ والآيات . فسيأتى (٣) شرحه في باب الكاف .

وأمًّا الْفُرقان فاسم على زنة فعُلان مشتقٌ من الْفَرْق ، وهو الفصل (٤) . والفُرق بالضمّ لغة فيه ، قال الراجز : \* ومُشْرِكي كافر بالْفُرْق \* والْفِرق بالكسر : قطيع من الغنم يتفرَّق من سائرها ، وسمّى الْقرآن فرقانًا لأنه نزل من السماء نجومًا متفرِّقة ، ولأنَّه يَفرق بين الْحق والْباطل . وقد يكون الفرقان بمعنى النُّصْرة ، قال تعلى : (يوم (٥) الفرقان يوم التي الجمعان) أي يوم النُصرة . فقيل للقرآن : فرقان لما فيه من نُصرة الدِّين وأهله . وقد يكون الفرقان بمعنى الخروج من الشكِّ والشَّبهة ، قال تعلى : (إن تَقوية وهداية ، تَقوية وهداية ، يحصل به الخروج من ظلمات الضَّلات ، والشكوك : والشبهات .

<sup>(</sup>۱) ب «لفظ»

<sup>(</sup>٢) كذا في ب والأسوغ: رلمعني ، وفي ا: 4 معنى ٣

<sup>(</sup>٣) كذا و والأولى: « وسيأتى » (٤) أ، ب: « القصد » وظاهر أنه تحريف

<sup>(</sup>٥) الآية ٤١ سورة الأنفال (٦) الآية ٢٩ سورة الأنفال

وأمّّا القرآن فاسم لما يُقْرَأُ ؛ كالْقرْبان : اسم لما يُتقرَّب به إلى الله . ويقال أيضاً : إنه مصدر قرأ يقرأ (قرْأُ(۱) وقراءة) وقرآناً . وفي الشرع اسم للكتاب المفتتح بفاتحة الكتاب ،المختتم به (قل أعوذ برب الناس) وفيه لغتان : الهمز (۲) وتركه . المهموز من السَقُرْء بالفتح والضَّم بعني الحيض ، والطَّهر . سُمى به لاجتماع الدَّم فيه . والقرآن سمّى به لاجتماع الحروف ، والكلمات ، ولأنه مجتمع الأحكام ، والحقائق ، والمعاني ، والحكم . وقيل اشتقاقه من القِرَى بمعني الضيافة ؛ لأن القرآن مَا أَدُبة الله للمؤمنين ، وقيل القران بعني همز (۳) مشتق من القِرْن بمعني القرين للمؤمنين ، وقيل القران بالمعني البديع . وقيل : القرآن اسم مرتجل لأنه أنه فضيح قرين (٥) بالمعني البديع . وقيل : القرآن اسم مرتجل موضوع ، غير مشتق عن أصل ؛ وإنّما هو عكم لهذا الكتاب المجيد ؛ على قياس الجلالة في الأسماء الحسني .

وأمّا سُورة بالهمز<sup>(۲)</sup> وبتركه في فير الهمز<sup>(۷)</sup> من سَوْرة <sup>(۱)</sup> الأسد، وسَورة الشراب<sup>(۹)</sup>، بمعنى القُوة ؛ لأنّ قوّة السُّورة أكثر من قوّة الآية ؛ أو من السُّور بمعنى الجماعة : يقال . لفلان سُور من الإبل أى جماعة ؛ لأنّ السُّورة مشتمِلة على جماعة الآيات ، أو من السُّور المحيط بالأبنية ؛ لأن السُّورة محيطة بالآيات ، والكلمات ، والحروف ، مشتملة على

<sup>(</sup>١) زيادة من الفاموس اقنضاها واو العطف (٢) ب: « الهمزة »

<sup>(</sup>o) كذا والأسوغ: قرن » (٦) ب: بالهمزة »

<sup>(</sup>γ) ب: « الهمزة » (۸) ب: « سبور »

<sup>(</sup>٩) ۱، ب: « التراب » تصحیف

المعانى : من الأمر والنَّهى ، والأحكام . واذا قلت بالهمز (١) فيكون من سُؤر الكأس \_ وهو (٢) مايبقى فيه من الشراب \_ لأن كلَّ سُورة من القرآن بقيَّة منه . ويقال : إنَّ السُور (بلا همز (٣)) بمعنى الرَّفعة والمنزلة ، وسُور القرآن هكذا : متفاوتة : بعضها فوق بعض من جهة الطُّول ، والقصر ، وفى الفضل ، والشرف ، والرُّتبة . قال النَّابغة :

\* أَلَم (٤) تر أَن الله أعطاك سُورة \*

أَى شرفًا ورفعة .

وأمّا آية فني أصل اللغة : بمعنى العَجَب ، وبمعنى العلامة ، وبمعنى الجماعة . سمّيت آية القرآن آية لأنها علامة دالّة على ماتضمّنته من الأحكام ، وعلامة دالّة على انقطاعه عمّا بعده وعمّا قبله ، أو لأن فيها (٥) عجائب من القِصَص ، والأمثال ، والتفصيل ، والإجمال ، والتميّز عن كلام المخلوقين ، ولأن كلّ آية جماعة من الحروف ، وكلام متّصل المعنى إلى أن ينقطع ، وينفرد بإفادة المعنى . والعرب تقول : خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم . وقال شاعرهم (٢)

<sup>(</sup>۱) ب: بالهمزة »

<sup>(</sup>٣) ا: « بالهمز وفي ب: « بالهمزة » والدى بمعنى الرفعة والمنزلة السورة بلا همز والشاهد الآتى بلا همز ، فأصلحه كما أنبت وقوله: « أن السور » الاولى: ، أن السور (٤) من ست عجزه:

تری کل ملك دونها ينذبذب

الله بعتد فيها الى النعمان بن المنذر ويمدحه أولها : أتانى ـ أبيت اللعن ـ أنك لمنى وتلك الني أهنم منها وأنصب

<sup>(</sup>a) ب: « فيه »

<sup>(</sup>٦) ب: « الساعر » والساعر هو بسرج بن مسهر الطائى ، كما في اللسان والتاج

خرجنا من النقبين لا حَى مثلنا بآيتنا نُزْجي اللقاح المَطافلا وقال في معنى العلامة:

إذا طلعت شمس النهار فسلّمى فآية تسليمى عليكِ طلوعُها وأصلها أيية على مثال فاعلة عند وأصلها أيية على مثال فاعلة عند الكسائى (٢)، وأيية على مثال فعلة عند الكسائى (٢)، وأيية على فعلة عند بعض، وأيّة عند الفرّاء، وأأية بهمزتين عند بعض.

وأمَّا الحرف فقد جاء لمعان: منها (٣) طَرَف الشيئ ، وحَدِّ السَّيف ، وذُروة الجبل، وواحد حروف الهجاء ، والنَّاقةُ السَّمينة القويّة ، والناقة الضعيفة ، وقَسِيم الاسم والفعل. فقيل (٤) للحرف: حرف لوقوعه في طَرَف الكلمة ، أو لضعفه في نفسه ، أو لحصول قوَّة الكلمة به ، أو لانحرافه ؛ فإن كلَّ حرف من حروف المعجم مختص بنوع انحراف يتميَّز به عن سائر الحروف.

وأمّا المصحف فمثّلثة الميم. فبالضمّ: اسم مفعول من أصحفه إذا جمعه (٦) ، وبالكسر: جمعه الصّبحائف ، وبالكسر: آلة تجمع الصّحف.

<sup>(</sup>۱) المنقول عن سيبويه أن أصلها أبة فأبد لت الياء الأولى ألها كما فالوا: حارى في النسب الى الحيرة . ونرى هذا في اللسان . ولكن في كناب سيبويه ١٨٩/٢ ما بؤيد ما ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>۲) یعزی هذا الی انفراء (۳) سفط فی ب

<sup>(</sup>ع) كدا والأولى : « وفيل » (٥) أب المصحف ذهابا به الى الكلمة •

<sup>(</sup>٦) الذى فى اللسان وغيره أن المصحف بضم المب من أصحف (مبنيا للمجهول) أذا جمع فيه الصحف ومفنضى عذا أن بقال: أصحف الجلدحمع قبه الصحع

<sup>(</sup>γ) ب: «موضوع»

والصَّحائف جمع صحيفة ؛ كسفينة وسفائن . والصَّحف (جمع<sup>(۱)</sup> صحيف) كسفين وسُفُن .

وقيل للقرآن مصحف لأنَّه جُمع من الصَّحائِف المتفرِّقة في أيدى الصَّحابة، وقيل: لأَنَّه جَمَع وحوَى - بطريق الإِجمال - جميع ماكان في كتب الأَنبياء، وصُحُفهم، (لا) (٢) بطريق التفصيل.

هذا بيان الكلمات الَّتي لابدَّ من معرفتها قبل الخوض في التفسير. والله ولى التيسير.

<sup>(</sup>۱) سقط مابین القوسین فی ۱ وقدوله « جمع صحیف » یوهم أن صحیفا وارد فی الصحیفة ، ومقنضی مافی اللسان عن سیبویه أنه لم بستعمل، وانما الوارد صحیفة فجمعت علی صحائف قیاسا، وعلی صحف علی تقدیر خلوها من اله وهذا أمر تقدیری لا واقعی و کذلك القول فی جمیع سفینة علی سفن .

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها المقام ٠

## القصهال السرابع

#### فى ذكر أسماء القرآن

اعلم أنَّ كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ، أو كمالِه فى أمر من الأمور . أما ترى أن كثرة أسماء (الأسد<sup>(۱)</sup> دلَّت على كمال قوُّته ، وكثرة أسماء القيامة دلَّت على كمال شدته (۲) وصعوبته ، وكثرة أسماء) الدَّاهية دلت على شِدة نِكايتها . وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلَّت على كمال جلال عظمته ؛ وكثرة أسماء النبى صلى الله عليه وسلم دَلَّت على علق رتبته ، وسمو درجته . وكذلك كثرة أسماء القرآن دلَّت على شرفه ، وفضيلته .

رقد ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم نسوقها على نَسَقِ واحد . ويأتى تفسيرها في مواضعها من البصائر .

المُهَيمِن (ومهيمنًا (١) عليه) الخامس النور (واتبعوا (٢) النّور الذي أنزل معه) السادس الحتى (قد (٣) جاء كم الحق) السابع الحكيم (يس والقرعان الحكيم) الثامن الكريم (إِنَّه (٤) لقرعَان كريم). التاسع المُبين (حم والكتاب المبين). العاشر الحادى عشر المنير (والكتاب (٦) المنير (٧)). الثاني عشر الهُدَى (هدى (٨) للمتقين). الثالث عشر المبشر (ويبشر (٩) المؤمنين). الرابع عشر الشفاء (وشفاء (١٠٠ لما في الصدور). الخامس عشر الرّحمة (ورحمة (١١) للمؤمنين). السادس عشر الكتاب (وهذا كتاب (۲) أنزلناه). السابع عشر المبارك (كتاب أنزلناه (١٣) مبارك). الثامن عشر القرآن (الرَّحمن (١٤) علَّم القرءَان).

<sup>(</sup>١) الآبة ٨٨ سورة المائدة (٢) الآية ١٥٧ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٨ سورة يونس (٤) الآية ٧٧ سورة الواقعة

<sup>(</sup>٥) الآية ٢ سور عرر

<sup>(</sup>٦) جرى العد أولا بالحروف ، وابتدأ من هنا بأرفام الاعداد وتتفق النسختان في وقد جعلناها كلها بالحروف ،

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨٤ سبورة آل عمران (٨) الآية ٢ سبورة البفرة

<sup>(</sup>٩) الآية ٢ سورة الكهف (١٠) الآية ٥٧ سورة يونس

<sup>(</sup>١١) الآبة ٧٧ سورة النمل

<sup>(</sup>١٢) الآية ٩٢ سورة الأنعــام والآية ٥٥١ سورة الأنعام

الفرقان (تبارك (١) الذي نزّل الفرقان). التاسع عشر البرهان (برهان (۲) من ربكم) العشرون الحادى والعشرون التبيان (وتبيانًا (٣) لكلَّ شَيْءٍ). الثاني والعشرون البيان (بيان (٤) للناس). الثالث والعشرون التَّفصيل (وتفصيلاً (٥) لكلِّ شيءٍ). الرابع والعشرون المفصل (الكتَابَ مفصلا). الخامس والعشرون الفَصْيل (إِنّه (٧) لقول فصل). السادس والعشرون الصّدق (والذي (١) جاءَ بالصّدق). المصدق (مُصَدِق (٩) النّذي بين يديه). السابع والعشرون ذكرى (وذكرى (١٠٠) لكلَّ عبدٍ منيب). الثاءن والعشرون التاسع والعشرون الذكر (وهذا ذكر (١١) مبارك أنزلناه). التذكرة (إِنَّ ١٢١) هذه تذكرة). الحادى والثلاثون الحُكْم (أَنْزَلْنَاهُ ١٣) حُكْمًا عَرَبياً). الثانى والثلاثون الحكْمَةُ. (حكْمةُ (١٤) بَالِغَةُ).

(٢) الآية ١٧٤ سورة النساء أول سورة الفرقان (1) (٤) الآية ١٣٨ سورة آل عمران الآية ٨٩ سورة النحل ( 4) الآية ١٥٤ سبورة الأنعام والآية ١٤٥ سبورة الأعراف ( o) (٧) الآبة ١٣ سورة الطارق (٣) الآية ١٤ سورة الانعام (٩) الآية ٩٢ سورة الأنعام (٨) الآية ٣٣ سورة الزمر (١١) الآية ٥٠ سورة الأنبياء (١٠) الآية ٨ سورة ق (١٣) الآية ٣٧ سورة الرعد (١٢) الآية ٢٩ سورة الانسان

(١٤) الآية ٥ سورة القمر

الثالث والثلاثون محكمة  $^{(1)}$  (سورة محكمة) . الرابع والثلاثون الإنزال (وَأَنْزَلْنَا (٣) إِلَيْكُمْ). الخامس والثلاثون التنزيل (٤) (وَإِنَّهُ (٥) لَتَنْزيل). السادس والثلاثون التصديق (ولكن تصديق (٦) النّذي بين يديه). السابع والثلاثون المنزّل (منزّل منزله) من ربك). التبصرة (تبصرة (٨) وذكرى). الثامن والثلاثون البصائر (هذا بكَائر الناس). التاسع والثلاثون الموعظة (وموعظة (١٠١) للمتقين) الاربعون البينة (بينة (بينة) مِن رَبِّكُم). الحادي والاربعون البشير (بَشِيرًا (١٢) وَنَادِيرًا). الثاني والاربعون الوَحْي (إِنْ هُوَ (١٣) إِلا وَحْي يُوحَي). الثالث والاربعون الرابع والاربعون الرّسالة (فما بلّغت (١٤١) رسالته). الخامس والاربعون النّبأ (قُل مُو نَباً عُظِم).

<sup>(</sup>۱) سقط في ا (۱) سقط في ا

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٤ سورة النساء

<sup>(</sup>ع ) في ب ذكر (المنزل) هنا، وذكر الننزيل هناك

<sup>(</sup>ه) الآية ١٩٢ سورة الشعراء (٣) الآبة ٣٧ سورة يونس

ر ) الآية ١١٤ سورة الأنعام (٨) الآية ٨ سورة ق

 <sup>(</sup>۹) الآیة ۲۰ سورة الجانیة
 (۱۰) تکرر فی آیات کالآیة ۲۰ سورة البقرة

<sup>(</sup>١١) تكرر في آيات كالآية ١٥٧ سورة الأنعام

<sup>(</sup>١٢) الآية ١١٩ سورة البقسرة والآية ٢٨ سورة سبأ

<sup>(</sup>۱۳) الآية ٤ سورة النجم (١٤) الآيه ٦٧ سورة المائدة

<sup>(</sup>١٥) الآية ٦٧ سورة ص

السادس والاربعون القيّم (قَيّمًا (١) لِينذر) . السابع والاربعون قَيْمَةٌ (فِيهَا (٢) كُتُبُ قَيْمَةٌ). الثامن والاربعون الرُّوح (رُوْحًا (٣) مِنْ أَمْرِنَا). التاسع والاربعون الكلام (حتى يسمع ككرم الله). الخمسون الكلمات (ما نَفِدت (٥) كلمات الله). العادى والخمسون الكلمة (وتَمَّتُ (٦) كُلِمَة رَبُّك). الثاني والخمسون الآيات (تِلْكُ (٧) آياتُ اللهِ). الثالث والخمسون البينات (بَلْ هُو (١) آيات بينات). الرابع والخمسون الفضل (قُلُ بِفَضْلِ (٩) اللهِ). الخامس والخمسود القول (يُستَمِعُونَ (١٠) الْقَوْلَ). السادس والخمسون القيل (ومَنْ أَصْدَقُ (١١) مِنَ اللهِ قِيلاً). السابع والخمسون الحديث (فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ). الثامن والخمسون أحسن الحديث (الله نَزَّلَ أَحْسَنَ (١٣) الحديث). التاسع والخمسون العربي (قُرْءَانًا عَرَبيًا).

- (١) الآية ٢ سورة الكهف (٢) الآيه ٣ سورة البينة
- (٣) الآية ٥٢ سورة الشورى (١٤) الآيه ٦ سورة النوبة
  - (٥) الآية ٢٧ سورة لقمان
  - (٦) نكررت في آيات كالآبه ١١٥ سيورة الأنعام
- (٧) الآية ٢٥٢ سورة البقرة
   (٨) الآية ٤٩ سورة العنكبوت
  - (۹) الآبة ٥٨ سورة يونس
     (۹۰) الآية ١٨ سورة الزمر
- (١١) الآية ١٢٢ سورة النساء (١٢) الآية ١٨٥ سورة الأعراف
- (۱۳) الآیهٔ ۲۳ سورة الزمر (۱۲) تکرر فی آیات کالآیهٔ ۲ سورة یوسف

الحَبْل (واعتصموا (١) بحَبْل الله). الستون الخير (مَاذَا أَنْزَلَ (٢) رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا). الحادي والستون البلاغ (هذَا بَلاَغ (٣) للنَّاس). الثاني والستون البالغة (حكمة (٤) بالغة). الثالث والستون الحق (وَإِنَّهُ (٥) لَحَقُ الْيَقِينِ). الرابع والستون المتشابه والمثاني (كِتَابًا (٢) متشابهاً مثاني). الخامس والستون السادس والستون الغيب (يُومِنُونَ (٧) بالْغيب). السابع والستون الصراط المستقيم (اهدنا (١) الصراط الْمُستَقيم). المبين (قرآن مبين). الثامن والستون الحُجّة (قُلْ فَلله (١٠) الحجة البالغة). التاسع والستون العروة الوثني (فَقُد (١١) استمسك بالعروة الوثني). السبعون الحادى والسبعون القُصَص (فاقصص (القصص). الثاني والسبعون المثل (ضَرَبَ (١٣) الله مَثَلاً).

- (١) الآية ١٠٣ سورة آل عمران (٢) الآية ٣٠ سورة النحل
  - (٣) الآية ٢٥ سورة ابراهيم (٤) الآبة ٥ سورة القمر
  - (ه ) الآية ٥١ سورة الحاقة (٦ ) الآية ٢٣ سورة الزمر
- (٧) الآبة ٣ سورة البقرة (٨) الآية ٦ سورة الفأتحة
- و ) الآية ١ سورة الحجر (١٠) الآية ١٤٩ سورة الأنعام
  - (١١) الآية ٢٥٦ سورة البقسسرة والآية ٢٢ سورة لقمان
    - (١٢) الآية ١٧٦ سورة الأعراف
- (١٣) الآية ٢٤ سورة ابراهبم والآية بتمامها : « ألم تركيف ضرب الله منلاكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها نابت وفرعها في السماء » فسرت الكلمة الطيبة بالقرآن وبالتوحيد وبالدعوة الى الاصلاح. ويميل البيضاوى الى أن الكلمة الطيبة ماأعرب عن حق أو دعا الى صلاح

الثالث والسبعون العَجَب (إِنَّا (١) سمعنا قرءَانًا عَجَبًا). الرابع والسبعون الأَثارة (أُو (١) أَثَارَة مِنْ عِلْمٍ) أَى مَا يُؤثَر عن الأَوَّلين. أَن والسبعون الأَثارة (أُو (١) أَثَارَة مِنْ عِلْمٍ) أَى مَا يُؤثَر عن الأَوَّلين. أَى يُرُوى عنهم .

الخامس والسبعون القِسط (فاحكم بينهم بالقسط (٢) . السادس والسبعون الإمام (يوم (٤) نَدْعُو كلّ أُناس بإمامهم) . السابع والسبعون النجوم (فَلاَ أُقْسِم (٥) بمواقع النجوم) . الثامن والسبعون النعمة (ما أُنت (٦) بنعمة رَبِّكَ بمجنون) . التاسع والسبعون الكوثر (إنَّا أَعْطَيْنَاكُ (٧) الْكَوْثر) . الثمانون الماء (وأَنْزَلْنَا (٨) مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) . التعادى والثمانون المتلوّ (يتلونه (٩) حَقَّ تلاوته) .

<sup>(</sup>١) أول سورة الجن

<sup>(</sup>ץ) الآية ٤ سورة الأحقاف وكون الأمارة في الآية يراد بها القـــرآن غير ظاهر ، فانه يفسرها بما يروى عن الأولين فكيف يــكونالقرآن

<sup>(</sup>٣ الآية ٤٢ سورة المائدة حمل الفسط على الفرآن لأنه جاء بحكم الفسط والعدل

<sup>(</sup>ع) الآية ٧١ سبورة الاسراء · فسر الامام بما أتموا به من نبى أو مقدم فى الدين أو كتاب ، فبذلك يكون القرآن اماما ·

<sup>(</sup>ه الآية ٧٥سورة الواقعـــة وكلام المؤلف مبنى على تفسير النجوم بنجوم القرآن أى نزوله مفرقا لا جملة ، ومواقع النجوم أوقات نزوله

<sup>(</sup>٦) الآية ٢ سورة الفلم ٠ وماذكره المؤلف مبنى على تفسير النعمة بالقرآن

 <sup>(</sup>٧) أول سورة الكونر • والسكونر الخير العظيم ، وقد فسر بالقرآن وفسر بالحسوض في
 الجنة ، وفسر بغيرهما

<sup>(</sup>٨) الآية ١٨ سورة المؤمنين والآية ٨٤ سورة الفرقان والآية ١٠ سورة لقمان . وقد جرى على تفسير الماء بالقرآن لأن به حياة الأنفس وربها كما بالماء حياة الارض والحيوان ، وهو بعيد. (٩) الآية ١٢١ سورة البقرة .

الثانی والثمانون المقروء (لتقرأه علی (۱) النّاس علی مکث). الثالث والثمانون العدل (كَلِمَةُ (۲) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً). الرابع والمانون البشری (هُدًی (۳) وَبُشْرَی لِلْمُؤْمِنِینَ). الخامس والثمانون المسطور (وكتاب (٤) مسطور). السادس والثمانون المتقيل (قَوْلاً (۵) تُقيلاً) السابع والثمانون المتقيل (قَوْلاً (۵) تُقيلاً) الشامن والثمانون المتقل (وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ (۲) تَرْتِيلاً) الثامن والثمانون المتقسير (وَأَحْسَنَ (۷) تفسيرا » الثامن والثمانون المثبت (ما نتَّبت (۸) به فؤادك)

ومنها الصُحُف ، والمكرَّم: والمرفوع ، والمطهّر ( في صحف (١٠)مكرَّمة مرفوعة مُطَهّرة (١١) )

ومن أسماء القرآن الواردة فى الحديث النَّبوى القرآن ، حَبْل الله المتين ، وشفاؤه النَّافع ، بحر لا ينقضى عجائبه ، والمرشد : مَن عمِل به رَشَد ، المعدِّل : من حكم به عَدَل . المعتصم الهادى : من اعتصم به هُدِى إلى صراط مستقيم . العِصْمة : عِصْمة لمَن تمسَّك به . قاصم الظَّهر : من بدّله من جَبَّار (۱۲) قصمه الله : مأذبة الله فى أرضه . النجاة . ( ونجاة لمن اتَّبعه )

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ سورة الاسراء (٢) الآية ١١٥ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٧ سورة البفرة ، (٤) الأية ٢ سورة الطور

<sup>(</sup>ه) الآبة ٥ سورة المزمل (٦) الآية ٤ سورة المزمل

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٣ سورة الفرقان (٨) الآية ١٢٠ سورة هود

<sup>(</sup>٩) في أب: « المصحف » والمناسسب للاستدلال الآتي ماأنيت

<sup>(</sup>۱۰) الآيتان ۱۲، ۱۶ من سورة عبس (۱۱) سقط في ۱ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ۱، ب: « خيار » والناسب ماأست

النبأ والخَبَر: (فيه نبأ ما قبلكم وخَبَر ما بعدكم) الدّافع: يدفع عن تالى القرآن بَلْوَى الآخرة. صاحب المؤمن ( يقول القرآن للمؤمن يوم القيامة: أنا صاحبك) كلام الرحمن. الحَرَس من الشيطان. الرُّجحان في الميزان.

فهذا الكتاب الذى أبنى الله أن يُؤتى بمثله ولوكان النّاس بعضهم لبعض ظهيرًا . وذلك لأنّه كتاب جاء من غيب الغيب ، بعالَم من العِلْم ، وصل إلى القول ، ومن ( القول إلى القلم ، ومن القلم إلى صفحة اللوح ، إلى سفارة الرّوح الأمين ، ومن سفارته إلى حدّ الوحى ومن (١) الوحى إلى سفارة الرّوح الأمين ، ومن سفارته إلى حضرة النبّوة العظمى . واتّصل منها إلى أهل الولاية ، حتى أشعلوا سُرُج الهداية ، وظفروا منها بكاف الكفاية . فلم يزل متعلّقة بحروفها وكلماته الرّاحة ، فالرّحمة ، والعزّة ، والنعمة . ففي حال الحياة للمؤمن رقيب ، وبعد الوفاة له رفيق ، وفي القبر له عَدِيل ؛ وفي القيامة له دليل ، وميزان طاعته به ثقيل . وفي عرصات الحشر له شفيع وكفيل ، وعلى الصّراط له سائق ورَسِيل (٢) وفي الجنّة أبد الآبدين له أنيس وخليل . جعله الله لنا شفيعا ، ومَنْ لِنا بالعلم والعمل عا فيه رفيعا (٢)

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في ١

<sup>(</sup>۲) أى صاحب ومحالف . ومن سجعات الأساس: « القبيح سوء الذكر رسيله ، وسوء العافبة زميله »

<sup>(</sup>۳) ۱: « رفیقا »

### الفصيسل المحامس

## في ترتيب نزول سُور القرآن

للعلماء في عدد سوره خلاف. والَّذي انعقد عليه إِجماع الأَّئمة واتِّفق عليه المسلمون كافَّة ، أَن عدد سوره مائة وأَربعة (١) عشر سورة . الَّتي (٢) جمعها عثمان رضي الله عنه . وكتب (٣) بها المصاحف ، وبعث كلَّ مصحف إلى مدينة من مدن الإسلام .

ولا مُعَرَّجَ (٤) إلى (٤) ما روى عن أبي النَّ عددها مائة وستَّة (٢) عشرة سورة ، ولا على قول من قال : مائة وثلاثة (١) عشر سورة . بجعل الأَنفال وبراءة سورة . وجَعَل بعضهم سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة . وبعضهم جعل المعوِّذتين سورة . وكلُّ ذلك أقوال شاذَة لا التفات إليها .

وأَمَّا ترتيب نزول السُور (٩) فاعتمدنا على (١١) ما نقله الماوردي وأبو القاسم النِّيسابوريّ في تفسيرهما . ولنبتدئ بالسُّور (١١) المكِّية .

- (۱) كذا في ا،ب والواجب: أربع عشرة ، (۲) كذا في ا، ب والأولى حذفها
  - (۳) ب: « فكتب » (ع) ا: « معراج »
- (ه ) كذا والمعروف التعدية بعلى ، يقال :عرج عليه ، وكأنه ضمنه معنى الميل •
- (۲) كذا في ا ب والواجب «ست عشرة» (۷) كذا والواجب: « بلاث عشرة » ٠
  - ( A ) ب: يجعل » ( ۹ ) ا ،ب: ( A )
  - (۱۰) ب: « الى » (۱۰) ا: « بالسورة

اتَّفقوا على أَنَّ أُوِّل السُّور المُكِّية ( اقرأ باسم ربَّك الذي خلق ) ، ثمَّ (ن والقلم وما يسطرون)، ثمّ سورة المزمّل، ثمّ سورة المدُّثّر (١)، ثمّ سورة تبت ، ثم (إذا الشمس كورت) ، ثم ( سبيح اسم ربك الأعلى) ، ثمّ (والّيل إِذا يغشى) ، ثم (والفجر) ، ثم (والضحى)، ثم ( أَلَم نشرح ) وَزعمت الشَّيعة (٢) أَنَّهما واحدَة ، ثمَّ ( والعصر ) ، ( ثم والعاديات) " ، ثم الكوثر ، ثم ألهاكم ، ثم أرأيت ، (ثم الكافرون) ثم ( ألم تركيف فعل ) ، ثم الفلق ، ثم الناس، ثم قل هو الله أحد ، ثم ( والنجم ) ، ثم عَبُس ، ثم القَدر ، ثمّ ( والشمس وضحَهَا ) ، ثم البروج ، ثم (والتين)، ثم (لإيلاف)، ثم القارعة ، ثم (لا أقسم بيوم القيامة ) ، ثم (ويل لكلِّ همزة لمزة (٤) ) ، ثم ( والمرسلات ) ، ثم (ق والقرآن)، ثم (الأأقسم بهذا البلد)، ثم (والسَّماء والطَّارق)، ثم ( اقتربت الساعة ) ، ثم ص ، ثم الأَعراف ، ثم ( قل أُوحى ) ، ثم يس ، ثم الفرقان ، ثم اللائكة ، ثم مريم ، ثم طه ، ثم الواقعة ، ثم الشعراء ، ثم النمل ، ثم القُصَص ، ثم بني (٥) إسرائيل ، ثم يونس ، ثم هود ، ثم يوسف ، ثم الحِجْر ، ثم الأَنعام ، ثم الصَّافَّات ، ثم لقمان ، ثم سبأ ، ( ثم الزمر (٦) ) ، ثم المؤمن ، ثم ( حَم السجدة ) ،

<sup>(</sup>۱) سقط فی ۱۰

<sup>(</sup>٢) فى ١، ب : « السبعة » • وفى الألوسى أن طاووسا وعمر بن عبد العزيز كانا يجعلانها سورة واحدة • وكذلك الشبيعة • ونقل هذا عن الطبرسي الشبيعي •

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في ١٠ (٤) سقط في ب

<sup>(</sup>٥) أى سورة بنى اسرائيل (٦) زيادة من البرهان ١/ ١٩٣

ثم (حَم عسق) ، ثم الزخرف ، ثم الدّخان ، ثم الجاثية ، ثم الأحقاف ، ثم الذاريات ، ثم الغاشية ، ثم الكهف ، ثم النّحل ، ثم سورة نوح ، ثم سورة إبراهيم ، ثم سورة الأنبياء ، ثم (قد أفلح المؤمنون ) ، ثم (الم السّجدة ) ، ثم الطور ، ثم (تبارك الملك ) ، ثم الحاقة ، ثم سأل سائل ، ثم (عمّ يتساءَلون ) ، ثم النازعات ، ثم الحاقة ، ثم سأل سائل ، ثم (إذا السّاءُ انشقت) ، ثم الرّوم ، ثم العنكبوت ، ثم المطفّفين .

فهذه خمس وثمانون سورة نزلت مكة.

( وأوّل ما نزل بالمدينة سورة البقرة ، ثم سورة (٢) الأنفال ، ثم سورة آل عمران ، ثم الأحزاب ، ثم الممتحِنة ، (٣) ثم النساء ، ثم الرحمن ، الحديد ، ثم سورة محمد صلّى الله عليه وسلم ، ثم الرعد ، ثم الرحمن ، ثم (هل أتى على الإنسان) ثم الطلاق ، ثم لم يكن ، ثم الحشر ، ثم إذا جاء نصر الله ، ثم النور ؛ ثم الحج ، ثم المنافقون ، ثم المجادلة ، ثم الحجرات ، ثم المتحرم (٤) ، ثم الجمعة ، ثم التغابن ، ( ثم الصف ) ثم المحجرات ، ثم التوبة (٥) ، ثم المائدة .

فهذه جملة ما نزل (٦) بمكة من القرآن ، وما نزل بالمدينة . ولم نذكر الفاتحة لأَنَّه مختلَف فيها : قيل : أُنزلت بمكة ، وقيل بالمدينة ، وقيل بكلًّ مرة .

<sup>(</sup>۱) أى سورة المطففين (۲) سقط في ۱

۳) سقط ما بین القوسین فی ب .
 ۲) پرید سورة التحریم

<sup>(</sup>٥) أخرت في اعن آلمأئدة ، وجاءن في هذه النسيخه باسم براءة ٠

<sup>(</sup>۲) ۱: « نزلت »

# القصسل السادس

#### فيما لابد من معرفته في نزول القرآن

اعلم أن نزول آيات القرآن ، وأسبابه ، وترتيب نزول السُّور المُّية ، والمدنِيَّة ، من أشرف علوم القرآن .

وترتيب نزول الخواص (۱) في التفسير أن يَفْرقُ بين الآية التي نزلت بمكة وحكمها مدى ، والتي نزلت بالمدينة وحكمها مكى ، والتي نزلت بالمدينة في حق ( أهل (۱) مكّة ، والتي نزلت بمكة في حق ) أهل المدينة ، والتي نزلت بمكة في حق ) أهل المدينة ، والتي نزلت بالنجدس ، ( والتي (۳) نزلت بالطائف ) والتي نزلت بالحديثية ، والتي نزلت بالليل ، والتي نزلت بالنهار ، والآية المكية التي في سورة ( مدنية ، والآية المدنية التي في سورة ) مكية ، والتي حُمِلت من مَكّة إلى المدينة : والتي حملت من المدينة إلى ( مكة ، أو حملت من المدينة إلى ) أرض الحبَشة ، والتي اختُلِف فيها : فذهب بعضهم إلى أنّها مكية ، وبعضهم إلى أنّها مدنية .

أُمَّا التي نزلت بمكَّة وحكمها مدنى ففي سورة الحجرات (يأيها (٥) الناس إِنَّا خَلَقْنُكم من ذكر وأُنثي ) أَنزلت يوم فتح مكَّة ، لكن حكمها

<sup>(</sup>۱) ۱: « الحوائص » (۲) سقط ما بين القوسين في ب

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ا (٤) بعضها »

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣

مدنى ؛ لأنها فى سورة مكنية (١) وفى سورة المائدة (اليوم (٢) أكملت لكم دينكم) نزلت يوم عرفة. نزلت فى حال الوقفة والنبى صلَّى الله عليه وسلم على ناقته العَضْباء . فسقطت العضباء على ركبتيها ، من هَيْبة الوحى بها ، وسورة المائدة مدنية .

وأمَّا التي نزلت بالمدينة وحكمها مكيّ فـ ( يأيها الذين عَامنوا لاتتخذوا عدوُّى وعدوَّكم أولياءَ) نزلت في حق حاطب (٣) ، خطاباً لأهل مكّة . وسورة الرعد مدنية والخطاب مع أهل مكّة . وأول سورة براءة إلى قوله ( إنما المشركون نجس ) خطاب لمشركي مكّة والسُّورة مدنية .

وأما التي نزلت بالجُحْفة (٤) فقوله تعالى (إِنَّ (١) الذي فَرَض عليك القرَّان) في سورة طس القصص.

وأما التي نزلت ببيت المقدس فني سورة الزُخرف (وسئل<sup>(٦)</sup> من أرسلنا من قبلك من رُسُلنا) نزلت ليلة المعراج . لمَّا اقتدى به الأُنبياءُ في الصلاة في المسجد الأقصى ، وفرغ من الصَّلاة . نزل جبريل بهذه الآية .

وأما التي نزلت بالطائف فني سورة الفرقان ( أَلم (١٧) تر إلى ربك كيف

١) لأنها نزلت بعد الهجرة / انظر البرهان ١٩٥/١)

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ سورة المائدة.

 <sup>(</sup>٣) ١ ، ب : " خاطب " تصحیف ٠ وحاطب هو ابن أبی بلتعة حلیف بنی أسد من قـــریشی و سریشی و سریشی و سرجمته و قصته فی الإصابة رقم ۱۵۲۳ و الآیة ول سورة الممتحنة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٥ الآية ٥٥

<sup>(</sup>v) 29 (v)

مَذَ الظلَّ)، وفي سورة الانشقاق (بل<sup>(۱)</sup> الذين كفروا يكذَّبون والله أَعلم بما يُوعون) يعنى كفار مكَّة.

وأما التي نزلت بالحدَيْبِية فني سورة الرعد (وهم يكفرون (٢) بالرحمن )
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب في أوَّل كتاب الصَّلح:
بسم الله الرحمن الرحيم قال سُهَيل بن عَمرُو: لانعرف الرحمن إلاَّ (٣)
رحمٰن اليمامة، فنزل قوله تعالى (وهم يكفرون بالرحمٰن).

وأمَّا ابتداءُ سورة الحج فنزلت في غزوة بني المُصْطَلِق .

وقوله تعالى (والله عصمك من الناس) نزلت في بعض الغَزُوات لما قال صلى الله عليه وسلم: من يبحرسني الليلة؟ فنزلت الآية .

وفى سورة القصص ( إِنَّك (٥) لاتهدى مَنْ أَحببت) نزلت بالليل وهو فى لِحاف عائشة رضى الله عنها وعن أبيها .

وأمَّا السّور والآيات التي نزلت والملائكة يشيِّعونها ففاتحة الكتاب. نزل بها جبريل وسَبْعمائة ألف مَلَك يشيِّعها ، بحيث امتلاً منهم مابين السماء والأرض ، طبَّقوا (٢) العالم بزَجَل (٧) تسبيحهم ، وخرَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم لهَيْبة ذلك الحال ، وهو يقول في سجوده : سبحان الله والحمدلله .

<sup>(</sup>۱) الآيتان ۲۲ ، ۲۳ (۲) الآية ۳۰ (۲)

<sup>(</sup>٣) هو مسيلمة (٤) الآية ٦٧ من سورة المائدة

<sup>(</sup>a) الآية ٥٦ البرهان ١٩٩/١ انه: « ظنوا » وانظر البرهان ١٩٩/١

<sup>(</sup>V) أ، ب: « زجل » والزجل: رفع الصوت

ونزلت سورة الأنعام (١) وسبعون ألفَ ملكِ يشيِّعها . ونزلت سورة الكهف واثنا عشر ألفَ مكك يشيِّعها . ونزلت آية الكرسي وثلاثون ألف مكك يشيِّعها . ونزلت آية الكرسي وثلاثون ألف مكك يشيِّعها .

وأما الآيات المدنية التي في سوره المكيّة فسورة الأنعام: مكِّية ، سوى ست آيات (وما قدروا (٢) الله حَق قدره الآيتين (ومن (٣) أظلم ممّن افترى على الله كذبا) نزلت في عبدالله بن سعد (٤) ، وفي مسيلمة الكذاب ، و (قل (٥) تعالوا أتل ماحرَّم ربكم) الى آخر الثلاث الآيات نزلت بالمدينة أيضا . وسورة الأعراف مكِّية ، سوى ثلاثِ آيات (وسْتَلْهم (٢) عن القرية) الى آخر الثلاث الآيات . وسورة إبراهيم مكِّية ، سوى قوله تعالى : ألم (٧) تر إلى الّذين بَدَّلوا نعمة الله ) إلى آخر الآيتين . وسورة النَّحل مكِّية إلى قوله (والَّذين بَدَّلوا معمة الله ) وباقي السُّورة مدنى ، وسورة بني إسرائيل مكِّية ، سوى (وإن (٩) كادوا ليفتنونك) . وسورة الكهف إسرائيل مكِّية ، سوى (وإن (٩) كادوا ليفتنونك) . وسورة الكهف

<sup>(</sup>۱) في البرهان ۱۹۹/۱ عقب حديث سورة الأنعام: « ذكر أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه أن الخبر المذكور جاء من حديث أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اسناده ضعف ولم نر له اسنادا صحيحا ، وقد روى ما يخاله، فروى أنها لم تنزل جملة واحدة ، بل نزل منها آيات بالمدينة اختلفوا في عددها فقيل نلاث هي قوله تعالى : (قل تعالوا) الى آخر الآيات ، وقيل غير ذلك ، وسائرها نزل بمكة » .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٩١ ، ٩٢ قيل نزلتا في مالك بن الصيف أو غيره وكان يخاصه الرسول عليــه الصلاة والسلام في المدينة . وانظر القـــرطبي٣٧/٧

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٣ هو ابن أبي سرح

<sup>(</sup>٥) الآيات ١٥١ ، ٢٥ : ٣٥

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٦٣ ، ١٦٤ هذا ويظهـــر أن الآية ١٦٦ متعلقة أشد التعلق بما قبلها ، فهى أيضا مما نزل بالمدينة كسابقامها ، وفي البرهان ١٠٠/ بعد ذكره أن المدنى الملائ آيات يجعـــل النهاية قوله نعالى: « واذ نتقنا الجبل » وذلك حو سبع آيات .

<sup>(</sup>٧) الآيتان ٢٨ ، ٢٩ . وفي البرهان ١/ ٢٠٠٠ انها نزلت في قتلي بدر

<sup>(</sup>٨) الآية ٢١ (٩)

مكيّة سوى قوله: (واصبر (۱) نفسك (۲) مع الذين يدعون ربهم) ، وسورة القصص مكيّة سوى قوله: (الذين (۳) ءاتينهم الكِتَابَ الخبشة نزلت في أربعين رجلاً من مؤمني أهل الكتاب ، قدِموا من الحبشة وأسلموا مع جعفر (٤) وسورة الزَّمَر مكيّة ، سوى قوله (يُعبادى (٥) الذبن أسرفوا على أنفسهم) والحواميم كلّها مكية ، سوى هذه الآية في الأحقاف (قل (١) أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به) نزلت في عبد الله بن سَلَام .

وأمَّا الآيات المكيّة في السّور المدنية فني سورة الأنفال (وما كان (٧) الله ليعذبهم وأنت فيهم) يعني أهل مكّة . وسورة التوبة مدنيّة ، سوى آيتين مِن آخرها (لقد (١١) جاء كم رسول) إلى آخر السُّورة . وسورة الرَّعد مدنيَّة ؛ غير قوله : (ولو أن (٩) قرآنا سُيِّرت به الجبال أو قطّعت الرَّعد مدنيَّة ؛ غير قوله : لولو أن (٩) قرآنا سُيِّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض ) . وسورة الحجِّ مدنيَّة سوى أربع آيات (وما (١٠) أرسلنا من وسورة المحبِّ مدنيَّة سوى أربع الآيات . وسورة الماعون مكيَّة إلى قوله (فويل (١١) للمصلين ) . ومنها إلى آخر السُّورة مدنيَّة .

وأمّا الّذي حُمِل من مكة إلى المدينة فسورة يوسف أوّل سورة حُمِلت

<sup>(</sup>١) سفط ما بين القوسين في ١

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ . وفي البرهان ٢٠١/١ أنهانزلن في سلمان الفارسي في المدينة

<sup>(</sup>٣) الآبة ٥٢ البي طالب (٤) أي جعفر بن أبي طالب

<sup>(</sup>ه) الآية ٥٣ (٦) الآية ١٠

<sup>(</sup>۷) الآبة ۳۳ (۸) الآبنان ۱۲۸ ، ۱۲۹

<sup>(</sup>٩) الآبات ٥٢ ـ ٥٥ ـ ٥٥ الآبات ٥٢ ـ ٥٥ ـ ٥٥ الآبات ٥١ ـ ٥٥ ـ

<sup>(11)</sup> 唯山 (

# لعائم ذوى التميزي لطالع إلى العرب العرب الرقد الان في والمان في وروا وي

من (۱) مكة ، ثمّ سورة (قل هو الله أحد ) ، ثمّ مِن (۲) سورة الأعراف هذه الآية (يأيما (۳) النّاس إنى رسول الله إليكم جميعًا ) إلى قوله (يعدلون) وأمّّا الّذي حُمِل من المدينة إلى مكّة فمن سورة البقرة (يَسْتلونك (٤) عن الشهر الحرام ) ، ثم آية (٥) الرّبا في شأن ثقيف ، ثم تسع آيات من سورة (٢) براءة ، أرسِل بها إلى مكّة صحبة على رضى الله عنه ، في ردّ عهد الكفار عليهم في الموسم . ومن سورة النساء ( إلا (١) المستضعفين من الرّجال والنّساء ) إلى قوله (غفورًا رحيًا) في عُذر تَخلُف المستضعفين عن الهجرة .

وأمَّا الَّتَى خُمِلت من المدينة إلى أَلِي الحبشة فهى ستُّ آيات من سورة آل عمران ، أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جعفر ، ليقرأها على أهل الكتاب (قل (٨) يأهل الكِتابِ تعالُوا ) إلى آخر الآيات الست . فكان سبب إسلام النجاشي .

وأمَّ الآيات المجملة فهى مثل قوله فى سورة يونس: (ولقد (٩) أهلكنا القرون من قبلكم لمَّا ظلموا) ، وفى سورة هود: (ذلك من (١٠) أنباء القُرى نقصُّه عليك منها قائم وحَصِيد) وفى سورة الحجّ: (وافعلوا (١١) الخير لعلَّكم تفلحون) . وقوله: (يأيها النَّاس (١٢) إنّى رسول الله إليكم

| ) سقط فی ۱               | Y)           | ۱: « الى » | ( 1) |
|--------------------------|--------------|------------|------|
| TIV AN (                 | ٤)           | الآية ١٥٨  | ( 4) |
| ) أي من أولها            | (٦)          | الآية ۲۷۸  | ( 0) |
| ব্হ ৰ জা ।               | <b>A</b> )   | ۰ ۹۸ قرتا  | ( y) |
| ) الآية ١٠٠ (            | <b>\ •</b> ) | الآبة ١٣   | ( 4) |
| ) الآية ١٥٨ سورة الأعراف | / k)         | الآية ٧٧   | (11) |

جميعًا ) وقوله : (وتوبوا (١) إلى الله جميعًا أيُّه المؤمنون ) .

وأمَّا الآيات المفسّرة فمثل قوله: (واضرب (٢) لهم مثلاً أَصْحَبُ القرية) و (قوله (٣)) (التَّائبون (٤) العابدون) و (قد أَفلح (٥) المؤمنون) و (يأيُّها (٦) الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا). ومن وجه آخر (قل هو الله أَحد الله الصّمد) تفسيره (لم يلد ولم يولد) وقوله (إِنَّ الإِنسانَ خلق (٧) هلوعًا) تفسيره (إذا مَسّهُ (٨)الشرُّ جزوعًا وإذا مسّه الخير منوعًا).

وأمَّا الآيات المرموزة فمثل طه . قيل : هو الرَّجل بلغة عَكً . وقيل : معناه : طُوبي وهاوية (٩) . وقيل : معناه : طاهر ، ياهادى . وقوله : يس قيل : معناه : يا إنسان . وقيل : يا سيِّد البشر . وقيل : يا سيِّد البشر . وقيل : يا سَيِّ القَدْر . وعلى هذا القياس جميع حروف التهجي المذكورة في أوائل السُّور .

وقال عُرُوة بن الزُّبَير: كلَّ سورة فيها ضَرْب المِثال، وذكر القرون الماضية فهى مكِّية، وكلَّ سورة تتضمَّن الفرائض، والأَحكام، والحدود،

<sup>(</sup>١) الآبة ٣١ سورة النور

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ سورة يس ( يربد أن الفتسة فسرت بقوله بعد: « أذ أرسلنا اليهم أننين »

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ب

<sup>(</sup>٤) الآية ١١٢ سورة التوبة ويظهر أنه يريد أن هذه الأوصاف تفسير لقوله في آخر الآية « وبشر المؤمنين » ·

<sup>(</sup>a) أول سورة المؤمنين

<sup>(</sup>٦) الآبة ٧٧ سورة الحج

<sup>(</sup>٧) الآية ١٩ سورة المعارج

<sup>(</sup>٨) سقط ما بين القوسين في ١

<sup>(</sup>**٩**) ا: «عادية »

فهي مدنيّة . وكلّ عبارة في القرآن بمعنى التوحيد ، ويا أيّها النّاس خطاب لأهل مكّة . ويا أيُّها الّذين آمنوا خطاب لأهل المدينة (١) . و (قل) خطاب للنبي صلّى الله عليه وسلم . هذه جملة ما لابدّ من معرفته قبل الشروع في التفسير . وحسبنا الله

ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>۱) اکب: « مدنیة »

## الفصيا لسابع

فى أصناف الخطابات والجوابات التى يشتمل عليها القرآن ولهذا الفصل عليها القرآن ولهذا الفصل (١) طرفان: الأول فى فنون المخاطبات. والثانى فى الابتداءات والجوابات.

أمَّا المخاطَبات فإنها ترد في القرآن على خمسة عشر وجهاً: عام ، وخاص ، وجنس ، ونوع ، وعَين ، ومدح ، وذمّ ، وخطاب الجمع بلفظ الواحد ، والواحد بلفظ الجمع ، وخطاب الجمع بلفظ الاثنين ، وخطاب كرامة ، وخطاب هوان ، وخطاب عين والمراد به غيره ، وخطاب تلوّن .

أمَّا خطاب العام ( الله الذي خلقكم ) . وأما الخِطاب الخاص كقوله : (هذا ما كنزتم (٥) لأنفسكم ) ، (فأما (٢) الذين اسودت وجوههم أكفرتم) ، وخطاب الجنس بيا أيها الناس ، وخطاب النوع : يا بنى آدم . وخطاب العين : يا آدم ، ويا نوح ، ويا ابراهيم . ( وخطاب المدح : يأيها الذين آمنوا . وخطاب الذم : يأيها الذين كفروا )

<sup>(</sup>۱) أ: « التفصيل » القوسين في ا

<sup>(</sup>٣) ب: « التلون » وفي البرهان ٢٤٦/٢ «النلوين» والمراد به ما يعرف في البلاغة بالالتفات

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٤٠ ، ٤٥ سورة الروم (٥) الآية ٣٥ سورة التوبة

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٦ سورة آل عمران

وخطاب الكرامة: يأيها الرسول، يأيها النبيّ . وخطاب الهوانِ لإبليس: (وإن (١) عليك لعنتي،) ولأهل النار. (اخسئوا (٢) فيها)، ولأبى جهل (ذق (٣) إنك أنت العزيز الكريم). وخطاب الجمع بلفظ الواحد (يأيها الإنسن (أن إنك كادح)، (يأيها (١) الإنسن ماغرًك). وخطاب الواحد بلفظ الجمع (رب (٢) ارجعون) أى ارجعني (يأيها (٧) الرسل كلوا من الطيّباتِ) وهو خطاب نبيّنا صلى الله عليه وسلّم . وخطاب الواحد والجمع بلفظ التثنية (ألقيا (٨) في جهنّم). وخطاب الاثنين بلفظ الواحد (فمن (٩) ربكما يا موسي).

وأمّا الخطاب العينى الذى يراد به الغير: ( فإِن (١٠) كنت فى شك ممّا أنزلنا إليك ) (عَأَنتم (١٢) أضللتم عبادى هؤلاء ) .

وأمّا التلوّن (١٣١ فعلى وجوه:

أُمَّا الأَول فقوله: ( هو الذي (١٤) يسيركم في البر والبحر) ، ثم قال ( وجَرَين بهم بريح طيِّبة ) ، وكقوله : ( وما ءَاتيتم (١٥) من رباً ) ، ثم

<sup>(</sup>١) الآية ٧٨ سورة ص

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٩ سورة الدخان (٤) الآية ٦ سورة الانشقاق

<sup>(</sup>ه) الآية ٦ سورة الانفطار (٣) لآية ٩٩ سورة المؤمنين

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥ سورة المؤمنين (٨) الآية ٢٤ سورة ق

<sup>(</sup>٩) الآية ٤٩ سورة طه (١٠) الآية ٤٤ سورة يونس

<sup>(</sup>١١) ألآية ١١٦ سورة المائدة (١٢) الآية ١٧ سورة الفرقان

<sup>(</sup>۱۳) هو المعروف في علم المعانى بالالتفات (١٤) الآية ٢٢ سورة يونس

<sup>(</sup>١٥) الآية ٣٩ سورة الروم

قال (فأُولئك هم المُضْعِفون) ، وكقوله : (وكرَّه (١) إليكم الكفر) ثم قال (أُولئك هم الراشدون) .

الثانى أن ينتقل من الخَبرَ إلى الخطاب ، كقوله: (الحمد لله) ثم قال (إياك نعبد)، وقوله (ثم لنحن (٢) أعلم بالذين هم أولى بها صِليّا) ثم قال (وإن منكم إلا واردها) وقوله: (وسقاهم (٣) ربهم شراباً طهورًا) ثم قال: (إن هذا كان لكم جزاءً)، وقوله: (فتكوى (٤) بها جباههم وجنوبهم) ثم قال: (هذا ما كنزتم لأنفسكم).

الثالث أن يكون الخطاب لمعين ، ثم يُعدَل إلى غيره ، كقوله: (إنا (٥) أرسلنَك شهدا ) ثم قال (لتؤمنوا بالله ورسوله) .

الطرف الثانى من هذا الفصل فى الابتداءات والجوابات . ويسمى تراجع الخطاب .

والجواب يكون انتهاء ، والسؤال يكون ابتداء . والسؤال يكون في والجواب يكون أنثى . فإذا اجتمع الذَّكَر والأُنثى يكون منه نتائج وتولُّدات .

وترد أنواع الجوابات في نص القرآن على أربعة عشر وجها : جواب موصول بابتداء ، جواب مفصول عنه ، (جواب) مضمر فيه ، (جواب) مممرد عن ذكر ابتداء ، جوابان (٦) لابتداء واحد ، جواب واحد لابتداء ين ،

<sup>(</sup>١) الآية ٧ سورة الحجرات (٢) الآية ٧٠ سورة مريم

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢١ سورة الانسان
 (٤) الآية ٣٥ سورة التوبة

<sup>(</sup>٥) الآية ٨ سورة الفتح

<sup>(</sup>٤) الآيه ٣٥ سوره ال (٦) ب: « جوابات »

جواب محذوف، جواب إلى فصل غير متصل به، جواب فى ضمن كلام، (جواب (۱) فی نهایه کلام)، جواب مُدَاخَل فی کلام؛ جواب موقوف علی وقت، جواب بفاء، جواب الأمر والنهى وغيرهما، جواب شرط، جواب قَسَم .

أما الجواب الموصول بابتداء فقوله تعالى: (يسئلونك (٢) عن الروح قل الروح من أمر ربى ) ، (ويسئلونك (٣) عن اليتّمي قل إصلاح لهم خير ) ، (يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير)، (ويَسْئلونك (٥) ماذا ينفقون قل العفو) ، (يَسْتَلُونكُ عن الخمر والميسر قل فيهما إِنَّمُ كبير) ، (ويسئلونك (٧)عن المحيض قل هو أذًى).

وأما الجواب المفصول عن الابتداء فنوعان:

أحدهما أن يكون الابتداءُ والجواب في سورة واحدة، كقوله في الفرقان ( وقالوا (٨) مال هذا الرسول يأكل الطعام ) جوابه فيها: ( وما أرسلنا (٩) قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام) ، وكقوله في البقرة: (كُتِب (١٠) عليكم الصيام) جوابه فيها (فمن (١١) شهد منكم الشهر فليصمه).

والثاني أن يكون الابتداء في سورة ، والجواب في سورة أخرى ، كقوله في الفرقان: (قالوا(١٢) وما الرحمن) جوابه (الرحمن (١٣)علَّم القرَّان)،

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢٠ سورة البقرة

<sup>(</sup>a) الآية ٢١٩ سورة البقرة

<sup>(</sup>V) الآية ٢٢٢ سورة البفرة

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٠ سورة الفرقان

<sup>(</sup>١١) الآية ١٨٥ سورة البقرة

<sup>(</sup>۱۳) أول سورة الرحمن

<sup>(</sup>Y) الآية ٥٨ سورة الإسراء

<sup>(</sup>٤) ألآية ٢١٧ سورة البغرة

<sup>(</sup>٣) ألآية ٢١٩ سورة اليقرة

<sup>(</sup>٨) الآية ٧ سورة الفرقان

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٨٣ سورة البقرة

<sup>7.</sup> asi (17)

وفى الأنفال: (لونشاء (۱) لقلنا مثل هذا) جوابه فى بنى إسرائيل (قل لئن (۲) اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا) الآية ، وفى سورة القَمَر (نحن (۳) جميع منتصر) جوابه فى الصَّافات (مالكم (٤) لاتناصرون).

وأما الجواب المضمر فني سورة الرَّعد (ولو أَنَّ قرآناً (٥) سُيرت به الجبال أو قطِّعت به الأَرض أو كلم به الموتى) جوابه مضمر فيه أى (لكان هذا القرآن) وأما الجواب المجرَّد عن ذكر الابتداء فكما في سورة المائدة: (ليس (٢) على الَّذين ءَامنوا وعملوا الصلحٰت جُناح) فإنه في جواب الصحابة: فكيف من شرب الخمر قبل تحريمها ومات. وفي سورة البقرة (وما كان الله (٧) ليضيع إيمنكم ) في جواب أناس قالوا كيف: بمن صلَّى إلى بيت المَقْدِس قبل تحويل القبلة.

وأمًّا جوابان لسؤال واحد كقوله (١)في الزخرف (لولا (٩) نُزِّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) فله جوابان: أحدهما (أهُم (١١) يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا) والثاني في سورة القصص: ( وربُّك (١١) يخلق ما يشاءُ ويختار)، ونحوقوله ( ويقول (١٢) الَّذين كفروا لست مرسلاً) أحد جوابيه (١٣) (يس والقرآن الْحكيم إِذَّك لمن المرسَلين) وثانيهما ( يأيها النّبيُّ (١٤) إنَّا

```
    ٨٨ قَالَة ٣١ (١) الآية ٨٨
    ٢٥ قالَة ٤٤ (٣) الآية ٢٥
```

<sup>(</sup>م) الآبة ٣١ (٦) الآبة ٣٣

<sup>(</sup>V) الآية ١٤٣

<sup>(</sup>٨) كذا في انه . والواجب ذكر الفاء في جواب أما · وقد تكرر حذفها في هذا الباد

<sup>(</sup>١٣) ب: "أجوبته " (١٤) الآية ٥٦ سورة الأحزاب

أرسلنك شهدًا (۱) وفي سورة الفتح (محمد (۲) رسول الله) ، وكقوله : (وقالوا (۳) مُعَلَّم مجنون) جوابه في السورة (٤) (وما صاحبكم بمجنون) وجواب ثالث وجواب ثان في سورة ن (ماأنت (۲) بنعمة ربِّك بمجنون) وجواب ثالث في سورة الأعراف : (أو لم (۷) يتفكروا مابصاحبهم من جنَّة) .

وأما جواب واحد لابتداءين فكقوله في سورة النور (ولولا (^)فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رنوف رحيم) وابتداء هذين الجوابين حديث الإفك. ونظير هذا في سورة الفتح "لولا (٩) رجال مؤمنون " الى قوله " لو تزيّلوا " وابتداؤه صَدُّ الكفار المسلمين عن المسجد الحرام.

وأما الجواب المحذوف فكقوله فى سورة البقرة «ولما جاءهم (١١) كتاب من عند الله مصدِّق لما معهم ) جوابه (كفروا به) وهو محذوف ومثل (١١) قوله: (أفمن كان على بينة (١٢) من ربه) جوابه محذوف أى حال هذا الرَّجل كحال من يريد زينة الحياة الدُّنيا.

وأمَّا الجواب الَّذي يكون راجعًا إلى فصل غير متَّصل بالجواب فكقوله

<sup>(</sup>١) سقط في ب

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ سورة الدخان

<sup>(</sup>٤) ظاهره في سورة الآية السابقة - وليس كذلك فالآية السابقة في الدخان · والآية اللاحقة ٢٢ سورة التكوين

<sup>(</sup>٥) ب: ۱۱ جوابه ۱۱

<sup>(</sup>٦) الآية ٢ (٧)

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٠ سورة النور . ولم يتبين أمر هذا التمييل، فلم يذكر ابتداء بن بن ابتداء واحدا وهو حديث الافك ، ثم هو يقول بعده: "وابتداء هذين الجوابين حديث الافك ، فتراه ينسى أنه يمتل لجواب واحد لابتداء ين ، والظاهر أنه يريد جوابين لابتداء واحد وان كان هذا سبق قلم والجوابان هنا « ولولا فضل الله عليكم » الآية ١٤ من سورة النور ، والآية التي ذكرها .

<sup>(</sup>p) الآية ٢٥ سورة الفتح (١٠) الآية ٨٩

<sup>(</sup>١١) سقط ما بين الفوسين في ١ . (١١) الآنة ١٧ سورة هود

فى سورة العنكبوت (وإبراهيم (۱) إذ قال لقومه) جوابه (فما كان (۲) جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) وهذا فى يس : (وإذا قيل (۳) لهم اتّقوا ما بين أيديكم) جوابه «ويقولون (٤) متى هذا الوعد إن كنتم صدقين » وعلى هذا القياس مناظرة موسى وفرعون فى سورة الشعراء فى قوله : «قال (٥) فرعون وما ربُّ العلمين » .

وأمّا الجواب الّذي يكون في ضمن كلام فكما في سورة (ص) لمّا زعم الكفار أنّ محمّدًا غير رسول بالحق نزلت الآية مؤكّدة بالقسم لتأكيد رسالته (ص والقرآن ذي الذكر) إلى قوله (بل عجبوا) وكذا<sup>(٢)</sup> قوله (ق والقرءانِ المجيد) الى قوله (إنَّ هذا لشيءٌ عجيب) وهكذا في سورة المُلْك (أمن (٧) هذا الذي يرزقكم (٨) جوابه في ضمن هذه الآية (قل هو (٩) الرحمٰن ءامنا به) وأما الجواب الذي يكون في نهاية الكلام فكقوله (إن الذين (١٠) كفروا وأما الجواب الذي يكون في منتهى الفصل (أولئك (١١) ينادون من مكان بالذكر لما جاءهم) جوابه في منتهى الفصل (أولئك (١١) ينادون من مكان بعيد) وفي سورة الحج (إن الذين (١٢) كفروا ويصدون عن سبيل الله) جوابه (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) وفي سورة الكهف (سيقولون (١٣) ثلثة) جوابه (قل ربّي أعلم بعِدّتهم) وفي سورة الأنعام (وما (١٤) قدروا الله حق قدره)

إلى قوله ( مَنْ أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) جوابه ( قل الله ثمّ ذرهم ) وأمّا الجواب المُداخَل (١) ففى سورة يوسف ( ماذا (٢) تفقدون قالوا نفقد صُواع المَلِك ) وفى قصة إبراهيم ( إذ دخلوا (٣) عليه فقالوا سلما قال سَلم قوم منكرون ) .

وأما الجواب على وقف الوقت فكقوله ( ادعونی أنا أستَجِبْ لكم) فقالت الصحابة: متى وقت إجابة الدعاء؟ فنزلت (وإذا سألك (٥) عبادى عنى فإنى قريب) وأيضاً لما نزلت (استغفروا (٦) ربكم إنه كان غفارًا) قالوا: متى وقت الاستغفار ؟ فنزلت : (والمستغفرين (٧) بالأسحار)

وأما جواب الشرط والجزاء بغير فاء فمجزوم كقوله (ومن (١٠) يؤمن بالله يهد قلبه )، من يُغزُ يغنم ، من يكظم غيظاً يأجره الله .

وأَما جواب الشرط بالفاءِ فمرفوع (ومن عاد<sup>(۹)</sup> فينتقم الله منه) (فمن يؤمن <sup>(۱۰)</sup> بربه فلا يخاف بخسا).

وأَما جواب الأَمر والنهى والدعاء والتمنِّى (١١) والاستفهام والعرْض بغير فاءٍ فمجزوم ، وبالفاء منصوب . والأَمر كقوله (أَرسله (١٢) معنا غدًا يَرْتَعْ ويلعب) لاتضربني (١٣) أَشتِمْك ، اللَّهمَّ أَعطني أَشكرْك وكذا في غيره .

<sup>(</sup>١) أى اشترك فيه لعظ السؤال ولفظ الجواب

<sup>(</sup>۲) الآيتان ۷۱ ، ۷۲ (۳) الآية ۲۵ سورة الذاريات

رع ) الآية ١٨٦ سورة غافر (٥) الآية ١٨٦ سورة البقرة

الآية ١٠ سورة توح
 الآية ١٧ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٨) الآية ١١ سورة التفاين (٩) الآية ٥٥ سورة المائدة

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٢ سورة الجن

<sup>(</sup>۱۱) انه: « النفى » وظاهر أنه تحريف ، فالذى يأتى في التمثيل التمنى أما النفى فــله حكم على حدنه سيأتى

<sup>(</sup>۱۳) هذا مثال للنهى •

وأمًّا بفاءٍ فكقولك زرنى فأكرمك، (فلا (١) تخضعن بالقول فيطمع الذى في قلبه مرض)، (ياليتنى (٢) كنت معهم فأفوز فوزًا عظيماً) وكذا في غيرها لا (٣) جواب النفى، فإنه إذا كان بلا فاءٍ فمرفوع كقوله (ماكان (٤) حديثا يفترى).

وأمَّا جواب القسم فأقسام القرآن ثلاثة (أنواع: (أوا قسم بأسماء) الله تعالى . كقوله: (فوربِّك) وإمَّا بمفعولاته كقوله: (والفجر) ، (والشمس) ، (والعصر) . وإما بأفعاله كقوله: (والسماء (آ) وما بناها والأرض وما طَحٰها) ولا بد للقسم من جواب إما بإثبات أو بنفى . وتأكيد الإثبات يكون بإنّ وباللَّام أو بهما . أمَّا بإنّ فكقوله (والعصر (۱) إن الإنسن لفى يكون بإنّ وباللَّام أو بهما . أمَّا بإنّ فكقوله (والعصر والهجر (۱) إلى قوله (إن ربَّك لبالمرصاد) . وأمَّا بهما فكقوله (فوربِ (۱) السَّماء والأرض إنه لحق) .

هذه فنون الجوابات ، وأنواع الخطابات التي نطق بها القرآن.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ سورة الأحزاب (٢) الآية ٧٣ سورة النساء

<sup>(</sup>m) في 1: « الا »

<sup>(</sup>ع) الآية 111 سورة بوسسف . وليس فنرى » واقعا في جواب النفى ، كما مئسل ، مل الجملة صفة للحديث .

<sup>(</sup>o) سقط ما بين القوسيين في ا ما عدا« بأسماء » فهي في أ: « أسماء »

<sup>(</sup>٦/ الآيتان ٥ - ٦ سورة الشمس (٧) أول سورة العصر

<sup>(</sup>١/) أول سورة الفجر (٩) الآبة ٣٢ سورة الذاريات

### القصهال السشامن

#### فيما هو شرط من معرفة الناسخ والمنسوخ

اعلم أن معرفة الناسخ والمنسوخ باب عظيم من علوم القرآن . ومن أراد أن يخوض في بحر التفسير ففرض عليه الشروع في طلب معرفته . والاطِّلاع على أسراره ، ليسلم من الأعلاط ، والخطإ الفاحش . والتأويلات المكروهة .

والكلام في ذلك على سبيل الإجمال من عشرة أوجه: الأوّل في أصل النسخ ومذاهب النّاس فيه. الثانى في حكر النسخ ومعناه. الثالث في حقيقته من حيث اللّغة. الرّابع في حكمته (۱) الحق . والسرّ في نسخ أمر بأمر . الخامس في بيان ما يجوز نسخه . السّادس في سبب نزول آية . السابع في وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ . الثامن في أنواع ما في القرآن من المنسوخ . التّاسع في ترتيب نَسْخ أحكام القرآن أوّلا في القرآن من المنسوخ . القرآن الخالية عن الناسخ والمنسوخ . فأولاً . العاشر في تفصيل سُور القرآن الخالية عن الناسخ والمنسوخ . فالنّاس على مذهبين : مثبتون ومنكرون . والمنكرون . والمنكرون . والمنكرون . والمنكرون . ومنفان :

صنف خارج على مِلَّة الإِسلاء . وهم أَنه ود فإنهم أَجمعوا الله على أَنَّه (١) في الأصلين : « حكمة » · (٧) ب

لا نسخ في شريعة موسى ، وحكم التوراة باق إلى انقراض العالم . وقالوا: إنَّ النسخ (١) دليل على البداء (٢) والنَّدامة ، ولا يليق بالحكيم ذلك . هذا مقالهم ، وتحريف التوراة فعالهم . يحرِّفون الكليم (٣) عن مواضعه ، ويلبسون الحقَّ بالباطل ، ويشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً : ولهذا قال تعالى في حَقَّهم : (كَبُرَ مَقْتًا عند الله (٤) أن تقولوا ما لا تفعلون ) .

وصنف ثانٍ من أهل الإسلام . وهم الرافضة (٥) فإنهم وافقوا اليهود في هذه العقيدة ، وقالوا : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ ، وقبيح بالحكيم أن يبطل كلامه .

فهم بكلامه (٦) يُوَادُّون من حادَّ الله (لتجدنَّ أَشدُّ (١ النَّاس عَدُوة للذين آمنوا اليهود ) .

وأمًّا أهل السنَّة وجماهير طوائف المسلمين فقد أثبتوا النسخ ، وأنَّ القرآن مشتمِل على الناسخ والمنسوخ ، وأنَّ الحكمة الرَّبانية تقتضى ذلك ، لأنَّ الله تعالى ربُّ الأَرباب ، ومالك الملوك ، ومتصرِّف في الأَعيان ، متحكِّم في الأَشخاص ، ونعتُه وصفته : أَحكم الحاكمين ، وطبائع الخَلْق مختلِفة ؛ والأَزمنة ، والأَوقات متفاوتة ، وبناءُ عالم الكوْن والفساد على التغيير والتحول . وأيُّ حكمة أبلغُ وأتمُّ من حكمة عدل على وفق طبائع الناس

<sup>(</sup>۱) ب: « الناسخ » (۲) هو استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم

 <sup>(</sup>٣) في ب: « الكل » وسقطت الكلمة في ا .
 (٤) الآية ٣ سورة الصف وفي الحق أن الآية في خطاب المؤمنين فقبلها: ( يأيها الذين ءامنوا له

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ سورة الصف وفي الحق أن الآية في خطاب المؤمنين فقبلها: (يأيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون).

<sup>(</sup>٥) ١: « الرفضة » والرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على تم قالوا له تبرأ من الشيخين أبى بكر وعمر فأبى فرفضوه .

<sup>(</sup>٦) سقط في ١ (٧) الآية ٨٢ سورة المائدة

بناءً على رعاية مصالحهم بحسب الوقت ، والزمان ، كسائر التصرفات الإِلْهَيَّة في العالَم: من تكوير (١) الليلِ والنَّهار ، وتغيير الفصول والأيَّام ، بالبَرْد والحَرِّ ، والاعتدال ، وتبديل أحوال العباد بالإغناء ، والإفقار ، والإصحاح ، والإعلال ، وغير ذلك : من أنواع التصرُّفات المختلفة الَّتي في كلُّ فرد من أفرادها حكمة بالغة ، وإذا كان تصرُّفه تعالى في مِلكه ومُلكه يقتضي (٢) الحكمة ، ولا اعتراض لمخلوق ، فكذلك الأمر في الشرائع والفرائض : تارة يأمُر ، وتارة ينهي ، ويكلُّف قوماً بشرع ثقيل ، كبنى إسرائيل ، وآخرين بشرع خفيف كالأمّة المحمّدية . وهو في كلّ هذه التصرُّفات مقدُّس الجناب منزَّه الحَضرة عن لائمة المعترِضين ، وسؤال المتعرضين. ولما كان محمَّد خاتم الرَّسل، والقرآن خاتم الكتب، وشُرُع القرآن خاتم الشرائع ، نُسخ في عهده بعضُ القرآن ببعض ، لِما عند الله من الحكمة البالغة في ذلك، ولِما يتضمَّن من رعاية ماهو أَصلح للعباد، وأنفع للمَعَاد . وأيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلَّم يُنسخ بعضُ شرعه ببعض بواسطة الوحى السَّماوى ، والسُّنَّة (٣) تَقْضِى على القرآن والقرآن لايَقضى على السُنّة . وأمّا بعد ما استأثر اللهُ به (صَلّى الله عليه وسلَّم) فقد صار القرآن والسنة محروسين من النُّسخ ، والتغيير ، بدليل قوله تعالى ( إِنَّا نحن (٤) نَزُلنا الذكر وإنا له لحفظون).

<sup>(</sup>١) تكوير الليل والنهار: الزيادة في أحدهما بالنقصان من الآخر ، وفي هذا تفيير مستمر .

<sup>(</sup>٢) كذا ، والأسوغ: « بمقتضى »

<sup>(</sup>٣) هذا برويه الأوزاعى عن يحيى بن أبى كنير ، على أن أحمد بن حنبل سئل عن هذا ، فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله ، ولكنى أقول: أن السنة تفسر الكتاب وتبينه ، وانظر تفسير القرطبى ١٩/١ (٤) الآية ٩ سورة الحجر

وأمَّا حَد النسخ ( من حيث المعنى ) فهو رفْع حكم ثابت من قولهم : نسخَت الرِّياحُ الأَثَر إِذَا دَرَسَتْه . وقيل « النسخ » قَصْر حُكم (١) على لفظ يختصُّ بأهل زمان خاصّ ؛ كما أَنَّ التخصيص قصر حكم لفظ على بعض الأَشخاص . وقيل « النَّسخ » التَّحويل ، والأَجود أَن يقال « النسخ » بيان نهاية تعبُّد بأمر ، أو نهى مجدَّد ، فى حكم خاص ، بنقله إلى حكم آخر .

وللنّاسخ والمنسوخ خمسة شروط: أحدها أن يكون كلُّ منهما شرعيًّا. الثّانى أن يكون النّاسخ متأخِّرًا عن المنسوخ. الثالث أن يكون الأمر بالمنسوخ مطلقاً غير مقيَّدٍ بغاية. والرَّابع أن يكون النّاسخ كالمنسوخ في إيجاب العلم والعمل. الخامس أن يكون النّاسخ والمنسوخ منصوصين بدليل خطاب ( أو بمفهوم (٢) خطاب ).

وأمّا حقيقة النسخ لغة فقد جاء بمعنيين:

أحدهما النقل ، كما يقال للكتابة نَسْخ . قال تعالى : (إِنَّا كنا (٣) نستنسخ ماكنتم تعملون ) وعلى هذا يكون جميع القرآن منسوخا ، بمعنى أنه مكتوب نُقِل من اللَّوح المحفوظ إلى صُحف مرفوعة مطهَّرة ، بأيدى سفرة كرام بررة ، ولمَّا نزل من السَّماء بواسطة الوحى كتبه الصَّحابة ، ونسخوه في صُحُفهم ، ثمَّ لم يزل يُنْسَخ ، وينقل إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) ب: الحكم

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في ب ودليــل الخطاب مفهوم المخالفة كما في دلالة قولك ،أكرم العالم على عدم اكرام الجاهد · فهل يريد من مفهوم الخطاب مفهوم الموافقـة وانظر الاسنوى على المنهاج بكتابة الشيخ بخيت ٢/٥٠٢ · والظاهر أنه بربد بدليل الخطاب دلالة المنطوق ، وبمفهوم الخطاب دلالة المفهوم .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ سورة الجاتية

والقول الثانى أن يكون لغة بمعنى الرفع والإِزالة . يقال : نسخت الشَّمسُ الظلّ إِذَا أَبطلته ، ونسخت الربحُ الأَثر إِذَا أَذهبته (١) . وعلى هذا قيل لرفع حكم بحكم آخر : نَسْخ ، لأَنه إبطال حكم ، وإِثبات حكم مكانه ، كالشَّمس مكان الظِّل .

وأمّا الحكمة في (٢) النسخ فذكروا فيها وجوهاً.

أُوَّلُهَا وأَجلُّهَا إِظهار الرَّبُوبيَّة . فإِنَّ بالنَّسخ يتحتَّق أَن التَّصرُّف في الأَّعيَان إِنَّمَا هو له تعالى : يفعل ما يشاءُ ، ويحكم ما يريد .

الأعيان إنّما هو له تعالى : يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد . الثّانى بيان لكمال العبوديّة ، كأنّه منتظِر لإشارة السيّد ، كيفما وردت وبأًى وجه صدرت . وإنّما يظهر طاعة العبيد بكمال الخضوع . والانقياد . والثالث امتحان الْحرِّيَّة ، ليمتاز مَن المتمرِّد من المنقاد ، وأهل الطّاعة من أهل العناد فالدار دار الامتحان . والذهب يُجَرَّب بالذَوبان . والعبد الصَّالح بالابتلاء والهوان .

الرَّابِع إِظهار آثار كُلْفة الطَّاعة ، على قدر الطَّاقة ، ( لايكلِّف (٣) الله نفساً إِلَّا وُسْعها ) .

الخامس التيسير . ورفع المشقّة عن العباد . برعاية المصالح ( ما يريد الله الله ليجعل عليكم من حرج ) .

السادس نقل الضعفاء من درجة العسر إلى درجة اليسر ( يريد (٥) الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .

<sup>(</sup>۱) ۱: «هبته» ۱: «هبته»

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨٦ سورة البقرة (٤) الآية ٦ سورة المائدة

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٥ سورة البقرة

وأمّا أنّ النسخ فيإذا يجوز فالصّحيح أنّ النسخ يتعلّق بالأمر والنّهى فقط . وأمّا الأخبار فمصونة عن النسخ ، لأنّ المخبِر الصادق يصير بنسخ خبره كاذباً . وقيل : النّسخ في الأمر ، والنّهى ، وفي كل خبر يكون بمعنى الأمر والنّهى . فالنّهى مثل قوله تعالى : ( الزاني (١) لا ينكح إلّا زانية ) . والأمر مثل قوله : ( تزرعون (٢) سَبْع سنين دَأبًا ) أي ازرعوا . وشذّ قوم أجازوا النسخ في الأخبار مطلقا .

وأمَّا سبب نزول آية النَّسخ فهو أَنَّ كَفَّار مكَّة ويهودَ المدينة لَمَّا صرَّحوا بتكذيب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم ، وقالوا : إِنَّ هذا الكلام مختلَق ، لأنّه يأمر بأمر ، ثم ينهي عنه ، ويقرّر شرعًا ، ثمّ يرجع عنه ، فما هو إِلَّا من تِلقاءِ نفسه ، فنزلت ( وإِذا (٣) بدَّلنا عَاية مكان عَاية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ) ووردت الإِشارة إلى النسخ في الآية الأُخرى ( ما ننسخ (٤) من ءَاية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنَّ الله على كل شيء قدير ) أي قادر على إنفاذ قضائه وقَدَره، فيقدُّم من أحكامه ما أراد، ويؤخِّر منها ما أراد، ويثقِّل الحكم على من شاءً ، ويخفُّفه عمَّن شاءً ، وإليه التّيسير والتعسيز ، وبيده التقدير والتقرير ، ولا يُنسب في شيءً إلى العجز والتقصير "ه"، ولا مجال لأحد في اعتزاض وتغيير ، إنه حكيم خبير ، وبيده التصريف والتدبير ، ألا له الخُلْق والأمر تبارك الله ربُّ العالمين.

(٢) الآنة ٤٧ سورة نوسف

<sup>(</sup>١) الآية ٣ سورة النور

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠١ سورة النحل (٤) الآية ١٠٦ سورة البقرة

<sup>(</sup>a) ا: « التعسير »

وأما وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ فقال ابن عبّاس: مَن لم يعرف النّاسخ من المنسوخ خلط الحلال بالدحرام. وعن النبيّ صلى الله عليه وسلّم إنّ محرِّم الحلال الح<sup>(۱)</sup> وقال أيضاً (ما آمن<sup>(۱)</sup> بالقرآن من استحلّ محارمه) ولمّا رأى على رضى الله عنه عبد الله (۱) بن دَأْب في مسجد الكوفة وهو يجيب عن المسائل، فقال له: هل تعرف النّاسخ من المنسوخ قال: لا ؟ قال: فما كنيتك ؟ قال أبو يحيى. قال: أنت أبو اعرفوني بالجهل. ثمّ أخذ بأُذُنه، وأقامه عن مجلسه. فقال: لا يحلّ لك رواية الحديث في هذا المسجد، ولا الجلوس فقال: لا يحلّ من مثل هذ المجلس حتّى تعلم النّاسخ من المنسوخ.

وأمًا أنواع منسوخات القرآن فثلاثة (٤).

أحدها ما نُسخ كتابتُه وقراءته . قال أنس كانت (٥) سورة طويلة تقارب سورة براءة ، كنّا نقرؤها على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فنُسخت بكلّيتها ، لم يبق بين المسلمين منها شيء ، سوى هذه الآية : لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ، ولو كان (٦) ثالثًا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين ، ولم يبن لي وجهه ، وقد يكون : ألخ أى الى نهاية الحديث ، وقد يكون الأصل : ما أفلح .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي عن صهيب ، كما في الجامع الصغير

<sup>(</sup>٣) عن هبة الله بن سلامة فى كتابه «الناسخ والمنسوخ » أنه عبد الرحمن بن دأب ، وفى القاموس: «عبد الرحمن بن داب م» أى معروف ولم يذكر عبد الله ، وانظر تعليقات كتدباب النحاس ص ٥

<sup>(</sup>a) جاء هذا حديثا في مسلم في كتاب الزكاة، ونصه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغلى واديا تالنا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب: ويتوب الله على من تاب »

<sup>(</sup>٦) في المنقول عن ابن سلامة: « أن له »أنظر كتاب النحاس ص ١٠

لابتغى رابعًا. ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال ابن مسعود: لقننى رسول الله صلى الله عليه وسلم آية حفظتها وأثبتها في المصحف، فأردت في بعض اللهالى أن أقرأها، فلم أذكرها، فرجعت إلى المصحف فوجدت مكانها أبيض، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال: يا عبد الله، قد (۱) نُسخت تلك الآية. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يذكرها، فنزل جبريل بقوله تعالى (سنقرئك (۱) فلا تنسى) وقيده بالمشيئة لئلا يأمن بالكلية فنزلت (إلا ماشاء الله).

الثَّاني ما نُسِخ خَطُّه . وكتابته . وحكمه باق ؛ مثل ( الشيخُ (٣) والشيخة إذا زَنَيا فارجموهما البتَّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) .

الثالث مانُسخ حكمه وخَطَّه ثابت . وذلك في ثلاثة (٤) وستين سورة . وسيأتي ترتيبه إن شاء الله .

أمّا ترتيب المنسوخات فأوّلها الصّلوات الّتي صارت من خمسين إلى خمس، ثمّ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة (فلنوليّنك في قبلة ترضاها) ثم صوم يوم عاشوراء ، ثم صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر ، نُسِخا بفرض صيام رمضان . ثم حكم الزكاة إلى ربع العشر بعد أن كان الفاضل عن قُوت العيال . صدقة . وزكاة . ثمّ الإعراض عن المشركين والصّفح

 <sup>(</sup>١) ا: « فقد »
 (١) الآبه ۽ سوره الأعلى

<sup>(</sup>۳) رواد البخاری فی صحیحه معلقا . انظــرالبرهان ۲/۵۳

<sup>(</sup>٤) كذا - والمناسب: تلاث (٥) الآمة ٤٤ سورة البقرة

عنهم نُسخ بآية السّيف: (وقَتْلُوا (١) المشركين كافة) . ثم الأَمر الخاصّ بقتال أهل الكتاب (قتلُوا (٢) الذين لايؤمنون بالله) الى قوله (حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون) . ثمّ نُسخ ميراث الوَلاء بتوريث ذوى الأَرحام ، ونسخ ميراث ذوى الأَرحام بالوصيّة ، ثمّ نُسخ الوصيّة بآية المواريث وهي قوله (يوصيكم (٣) الله في أولدكم) ثمّ نني (٤) المشركين من الحرَم والمسجد الحرام (فلا يقربوا (٥) المسجد الحرام بعد عامهم هذا) ثمّ نسخ عهد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ثمّ نسخ عهد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ردّه عليهم على لسان على يوم عرفة في أوّل سورة براءة (فسيحوا (١) في الأرض أربعة أشهر) إلى قوله (فإذا انسلخ الأَشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين) .

فهذا ترتيب المنسوخات الأول فالأول.

وأمَّا تفصيل السور ( التي فيها الناسخ والمنسوخ والتي ما فيها [نسخ]. فالسُور الخالية عن الناسخ والمنسوخ) ثلاثة (١٠ وأربعون سورة: فاتحة الكتاب، سورة يوسف، يَس، الحجرات، الرَّحمن، الحديد، الصَّف. الجمعة، المتحرّم (١٠)، المُلْك، الحاقَّة، سورة نوح، المرسَلات (١٠٠)، سورة

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ سورة التوبة (١) الآمه ٢٩ سورة به

<sup>(</sup>٣) الآية 11 سورة النساء

<sup>(</sup>ع) هذا ناسخ لا منسوخ ، وأسلوب الكلام على تعداد المنسوخ . وكأن هذا نسخ اقرارهم في الحرم .

<sup>(</sup>ه ) الآية ٢٨ سوره التوبة (٦) الآية ٢ سورة التوبة

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين في ١ . (٨) كذا ، والمناسب : ثلاث

<sup>(</sup>۹) هي سورة التحريم

<sup>(</sup>١٠) في البرهان ٣٣/٢ تأخبر هذه السورةعن اسورة الجن وهو المنسساس لترتيب المصحب

الجِنّ ، النبا ، والنازعات ، الانفطار ، التطفيف ، الانشقاق ، البروج ، والفجر ، البلد ، والشمس ، والبل ، والضحى ، ألم نشرح ، القلم (۱) ، القَدْر ، لم يكن ، زلزلت ، والعاديات ، القارعة ، التكاثر ، الهُمَزة ، الفيل ، لإيلاف ، أرأيت ، الكوثر ، النصر ، تبتّ ، الإخلاص ، الفلق ، النّاس .

والسور (٢) التي فيها الناسخ وليس فيها المنسوخ ستُ : سورة الفتح ، الحشر ، المنافقون ، التّغابن ، الطّلاق ، الأّعلى .

والَّتى فيها المنسوخ وليس فيها ناسخ أربعون سورة: الأنعام، الأعراف، يونس، هود، الرَّعد، الحِجْر، النَحْل، إسرائيل، الكهف، طه، المؤمنون، النَّمل، القَصصَ، العنكبوت، الرُّوم، لقمان، المضاجع (٣)، اللائكة، الصَّاقَات، صَ، الزَّمر، المصابيح (٤)، الزُّخرف، الدُّخان، المجاثية، الأَّحقاف، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، (٥) ق، والنَّجم، القمر، الممتحِنة، (٥) ن، المعارج، القيامة، الإنسان، عبس، الطَّارق، الغاشية، والتِّين، الكافرون.

والسُّور الَّتي اجتمع فيها النَّاسخ والمنسوخ خمس وعشرون سورة : البقرة ، آل عمران ، النِّساء ، المائدة ، (٥) الأنفال ، التَّوبة ، إبراهيم ، مريم ، الأنبياء ، الحج ، النور ، الفرقان ، الشعراء ، الأحزاب ، سبأ ،

<sup>(</sup>۱) يربد سورة العلق لا سورة ن . وقدجاءت التسمية بالعلق في ناسخ ابن خزير المطبوع مع كتاب النحاس ص ٢٦٧

<sup>(</sup>۲) انه: « السورة » هي سوره السجدة

<sup>(</sup>٤) هي سورة فصلت

<sup>(</sup>٥) زيادة من ناسخ ابن حزم المطبوع على ها مش تفسبر ابن عباس ص ٣١٦

المؤمن ، الشُورى ، والذَّاريات ، والطَّور ، الواقعة ، المجادلة ، المُزمل ، المدثر ، التكوير ، والعصر .

وجملة الآيات مئتا آية وأربع آيات على التفصيل الَّذي ذكرناه (١). هذه الجملة الَّتي لابدَّ من معرفتها من أمر الناسخ والمنسوخ.

(( \* ))

الطرف الثانى من هذا الباب فى المقاصد المشتملة على جميع سور (٢) القرآن من أوَّله إلى آخره .

كلَّ سورة تشتمل على ثمانية (٣) متعلِّقة بالسُّورة . الأول موضع نزولها . الثانى عدد آياتها ، وكلماتها ، وحروفها ، والآيات المختلف (٤) فيها . الثالث بيان مجموع فواصلها . الرَّابع ذكر اسمها ، أو أسمائها . الخامس بيان المقصود من السُّورة ، وما تتضمّنه مجملاً . السَّادس بيان ناسخها ومنسوخها . السَّابع في متشابهها . الثامن في فضلها وشرفها .

<sup>(</sup>۱) كذا وهو سيذكرها بالتفصيل (۲) ا: « السور »

<sup>(</sup>٣) يريد تمانية مباحث (٤) ب: « المختلفة »

#### ( بصيرة في الحمد )

اختلف العلماء في موضع نزولها . فقيل: نزلت بمكّة وهو الصحيح ، لأنّه لايعرف في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب . وقيل: نزلت بالمدينة مرّة . وبمكة مرّة . ولهذا قيل لها : السّبع المثاني ؛ لأنها ثُنِيت في النّزول . وأمّا عدد الآيات فسبع بالإجماع ؛ غير أنّ منهم من عدّ (أن عليهم) دون البسملة ؛ ومنهم مَنْ عكس . وشذ قوم وقالوا : ثمان عليهم ) دون البسملة ؛ ومنهم مَنْ عكس . وشذ قوم وقالوا : ثمان آيات . وشذ آخرون فجعلوها ست آيات .

عدد كلماتها خمس وعشرون.

عدد حروفها مائة وثلاثة وعشرون . وفواصل الآيات (من) . أسماؤها قريبة من ثلاثين : الفاتحة ، فاتحة (٣) الكتاب ، الحمد ، سورة الحمد ، الأساس ، أساس القرآن ، أمّ الكتاب ، الوافية ، الكافية ، الصّلاة ، سورة الصّلاة ، الصّلاة ، سورة الصّلاة ، قال (٤) الله تعالى (قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ) الحديث ، قال (٤) الله تعالى (قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ) الحديث ،

<sup>(</sup>۱) ب: « الفاتحة » (۲) (۲) (۲)

<sup>(</sup>٣) سقط في ١.

<sup>(</sup>٤) أى فى الحديث القدسى . وفى الفرطبى /١٠٨ روى الحديث : « ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل متل أم القرآن وهى السبع المانى وهى مقسومة بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل وذكر أن الترمذى رواه عن أبى بن كعب . وفى ص ١١١ ذكر الحديث : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » وأحاله على الحديث السابق وذلك بتعر أن هذا فى بعض روايات الحدبث وجاء الحديث فى رواية مسلم كما فى النرغيب والترهيب .

يعنى فاتحة الكتاب ، السبع المثانى ؛ لانها تُثْنَى (١) فى كل صلاة ، أو لاشتمالها على الثّناء على الله تعالى ، أو لتثنية نزولها ، سورة الفاتحة ، سورة الثناء ، سورة أمّ القرآن ، سورة أم الكتاب ، سورة الأساس ، الرُّقْية ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وما(٢) أدراك أنّها رُقْية ).

المقصود من نزول هذه السّورة تعليم العباد التيمّن والتبرك باسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الأمور، والتّلقين بشكر (٣) نعم المنعم ؛ والتوكّل عليه في باب الرّزق المقسوم، وتقوية رجاء العبد برحمة الله تعالى، والتّنبيه على ترقّب العبد الحساب والجزاء يوم القيامة. وإخلاص العبوديّة عن الشرك ، وطلب التوفيق والعصمة من الله ، والاستعانة والاستمداد في أداء العبادات ، وطلب الثبات والاستقامة على طريق خواص عباد الله . والرّغبة في سلوك مسالكهم . وطلب الأمان من الغضب : والضلال في جميع الأحوال ، والأفعال . وختم الجميع بكلمة آمين ، فإنها استجابة في جميع الأحوال ، والأفعال . وختم الجميع بكلمة آمين ، فإنها استجابة للدعاء ، واستنزال للرّحمة ، وهي خاتم الرّحمة الّتي خَتَم بها فاتحة كتابه . وأمّا النّاسخ والمنسوخ فليس فيها شيّ منهما .

وأمَّ المتشابهات فقوله (الرحمن الرَّحيم ملك) فيمن جعل البسملة منها وفي تكراره أقوال. قيل: كرّر للتَّأْكيد. وقيل: كُرِّر لأَن المعنى: وجب الحمد لله لأَنه الرَّحمن الرَّحيم. وقيل: إِنما كُرِّر لأَن الرحمة هي الإِنعام على المحتاج ال اي تكرر.

<sup>(</sup>٢) فى الفرطبى ١١٣/١ : « ببت ذلك من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى رفى سيد الحى : ما أدراك أنها رقية ؟ فقال يا رسول الله شيء ألقى فى روعى . أخرجه الأئمة »

<sup>(</sup>٣) كذا . والمناسب: لتسكر المنع. وكأنه ضمن السفين معنى المعريف

وذكر في الآية الأولى المنجم ولم يذكر المنعَم عليهم ، فأعادها مع ذكرهم ، وقال : ربِّ العالمين ، الرحمن بهم أجمعين (١) الرحيم بالمؤمنين خاصة يوم الدين ، ينعم عليهم ويغفر لهم . وقيل: لمَّا أراد ذكر يوم الدين لأنه ملِكه ومالكه ، وفيه يقع الجزاء ، والعقاب ، والثواب وفي ذكره يحصل للمؤمن مالامزيد عليه : من الرعب (٢) والخشية ، والخوف ، والهيبة قدَّم عليه ذكر الرَّحمن الرحيم تطميناً (٣) له ، وتأديناً ، وتطييباً لقلبه ، وتسكيناً ، وإشعارًا بأن الرَّحمة سابقة غالبة ، فلا يبأس ولا يأسي (٤) فإن (٥) ذلك اليوم – وإن كان عظيمًا عسيرا – فإنما (١) عُسْره وشِدّته على الكافرين ، وأمًا المؤمن فبين صفتي الرَّحمن الرَّحم من الرَّحم من الرَّحمن الرَّحم من الرَّحمن الرَّحم من الرَّحمن الرَّحم من الرَّحم من الرَّحم من الرَّحمن الرَّحم من الرَّمنين .

ومنها قوله: (إياك نعبد وإيّاك نستعين) كرّر (إياك) ولم يقتصر على ذكره مرّة كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين في (ما<sup>(٧)</sup> ودّعك ربك وما قلى) وفي آيات كثيرة ؛ لأن في التقديم فائدة وهي قطع الاشتراك<sup>(٨)</sup>، ولو حُذف لم يدل على التقدّم (٩)؛ لأنك لو قلت : إيّاك نعبد ونلم يظهرأن التقدير: إياك نعبد وإيّاك نستعين . وكرر (صراط الّذين عليهم) لأنّه يقرب ممّا ذكرنا في (الرّحمن الرّحيم) . وذلك بأن الصراط هو المكان المهيّأ للسّلوك ، فذكر في الأوّل المكان ولم يَذكر السّالكين ، فأعاده

<sup>(</sup>۱) سفط فی ب

<sup>(</sup>٣) كذا ولم أقف في اللغة على التطمين . وأنما هو الطمأنة

<sup>(</sup>ع) من الأسى ، وهو الحزن . وفي انه : « يأس » ولا يظهر الا على جعل ( لا ) ناهيسة ، وهو بعيد في المعنى .

<sup>(</sup>٦) ب: « فان » سورة الضحى

 <sup>(</sup>٨) كذا وقد يكون: « الإشراك » •
 (٩) ب: « التقديم »

مع ذكرهم ، فقال : ( صراط الذين أنعمت عليهم) وهم النبيّون والمؤمنون . ولهذا كرّر أيضاً في قوله ( إلى (١) صراط مستقيم صراط الله ) لأنّه ذكر المكان المهيّأ (٢) وقوله (عليهم ) ليس بتكرار لأنّ كلّ واحد منهمامتّصل بفعل غير الآخر ، وهو الإنعام والغضب ، وكلّ واحد منهما يقتضيه ، وما كان هذا سبيليه فليس بتكرار ، ولا من المتشابِه . والله أعلم .

وأمًّا فضلها وشرفها فعن حُذَيفة يرفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: (إنَّ القوم ليبعث الله عزَّ وجلَّ عليهم العذاب حيّاً مقضيًا فيقرأ صبيّ من صبيانهم في الكُتّاب: الحمد لله ربِّ العالمين، فيسمعه الله عزَّ وجلَّ، فيرفع عنهم بذلك (٥) العذاب أربعين سنة) وروى عن (٥) الحسن (٦) أنه قال: أنزل الله مائة وأربعة كتب من السَّاء، أودع علومها أربعة منها: التّوراة والإنجيل والزّبور والفرقان، ثمَّ أودع علوم القرآن المفصَّل فاتحة الكتاب. فمَنْ علِم تفسيرها كان المفصَّل، ثم أودع علوم ألله المنزّلة . ومَنْ قرأها فكأنّما قرأ التّوراة والإنجيل والزّبور؛ وقال جبرئيل عند نزوله بهذه السّورة: والإنجيل، والزّبور، والفرقان، وقال جبرئيل عند نزوله بهذه السّورة: ياهيحمَّد، مازلت خائفاً على أمَّتك حتَّى نزلتُ بفاتحة الكتاب؛ فأمِنت

<sup>(</sup>۱) الآینان ۵۲ ، ۵۲ سورهٔ الشودی

 <sup>(</sup>γ) بظهر أن في الكلام سقطا والأصل: لأنه ذكر المكن المهيأ وثم بذكر من هيأه وعبده ٠
 (γ) في الشهاب على البيضاوي ١٥٢/١ ، وهذا الحدب أسنده الثعلبي ، وقال العراقي ٠
 انه موضوع ٠ وفيل : انه ضعيف ، ٠

۱) الحب : ۱۱ مفتضيا

١٥١ سقط في ب

۱۱) هو الحسن البصرى من سادات المابعين. واستهر بالوعظ والقصاحة · كانت وفاته سينة ١١٠ هـ ، وانظر ابن خلكان ،

بها عليهم . وقال مجاهد (١) سمعت ابن عبّاس يقول : أَنَّ إِبليسُ أَربع أَنَّات : حين لُعن، وحين أُهبِط من الجنَّة، وحين بُعِث محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وحين أُنزلت فاتحة الكتاب. وعن أبي هريرة ، عن النبي صلَّى الله عليه وسلم ، عن الرُّبِّ تبارك وتعالى ، أنه قال: (إذا (٢) قال العبد بسم الله الرحمن الرّحيم يقول الله تعالى: سمّانى عبدى. وإذا قال: الحمد لله ربِّ العالمين يقول الله : حمِدنى عبدى . وإِذا قال : الرَّحمن الرَّحيم يقول الله : أَثْنَى على عبدى . وإذا قال : مالك يوم الدِّين يقول الله مجَّدنى عبدى . وإذا قال : إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين يقول الله : هذا بيني وبين عبدى نصفين . وإذا قال : اهدنا الصّراط المستقيم إلى آخر السّورة يقول الله : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. وَروَى علىّ رضى الله عنه عن النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم انَّه قال: يا على (٣) مَنْ قرأً فاتحة الكتاب فكأنَّما قرأً التوراة، والإنجيل ؛ والزَّبور ، والفرقان ؛ وكأنَّما تصدَّق بكل آية قرأها مِلْءَ الأرض ذهباً في سبيل الله ، وحرم الله جسده على النار ، ولا يدخل الجنّة بعد الأنبياء أحد أغنى منه (٤).

<sup>(</sup>۱) هو ابن جبر المفسر عن ابن عباس قال :عرضت القرآن عليه نلاثين مرة . مات بمكة نة ۱۳۲ هـ . عن الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) جاء الحديث في مسلم مع اختلاف في الترتيب فقد ابتدأ بقونه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ٠٠ وانظر الترغيب رالترهيب للمنذري في كتا بقراءة القرآن٠.

<sup>(</sup>٣) يشبه هذا الحديث الموضوع في فضائل السور المزعوم روايته عن أبي ٠

<sup>(</sup>٤) سقط في ا

## ٢- بعبسيرة ف السّمّ - ذلك الحكناب --

هذه السورة مَدنية . وهي أول سورة نزلت بعد هجرة النبيِّ صلَّى الله على الله على الله على الله عليه وسلم إلى (١) المدينة .

وعدد آیاتها مائتان وست و ثمانون آیة (فی عد (۲)) الکوفیین ، وسبع (۳) (فی عد (۲)) البصریین ، وخمس (فی عد (۲)) البصریین ، وخمس (فی عد (۲)) البصریین ، وأعلی الروایات وأصحها العد الکوفی ، فإن إسناده متصل الشامیین . وأعلی الروایات وأصحها در الله عنه .

وعدد كلماته (٤) ستَّة آلاف كلمة ، ومائة وإحدى (٥) وعشرون كلمة . وحروفها خمس (٦) وعشرون ألفاً وخَمْسمائة حرف .

وآياتها المختلف فيها اثنتا (٧٠)عشرة آية: أَلم، (عذاب (٨) أَليم). مصلحون (١٤) . مصلحون عشرة آية : أَلم ، (عذاب (١٤) أَليم) . مصلحون (١٤) . خائفين (١٤) ، و (١١) (قولًا (١٢) معروفاً ) ، (ماذا (١٢) ينفقون ) ، (تتفكّرون ) (عنفرون ) ، و المنافرون ) ، و المناف

- (٣) انه : « سبعون » وهو خطأ فى النسخ أى مائتان وسبع وتمانون . وما ذكره فى العد بخالف ما فى ناظمه الزهر للساطبى ، وذلك أن الروايات منعددة ، ففيها أنها عنسد الكوفيين مائتان وخمس وثمانون وعند الشاميين مائتان وست وتمانون .
  - ١٤) كذا في انب: وذكر السورة باعتبار أنها قرآن
    - (ه) انب : « أحد »
  - (٦) كذا في انب: والحرف يذكر ويؤنث . (٧) ١: خمس عشرة .
    - (٨) في الآية ١٠ يربد أن بعض القراء عدهاآية ، وهم أهل الشام ٠
- (a) ا: « مستعجلون » يريد « مصلحون افي الآية ١١ لم يعدها بعضه وعدها الآخرون .
  - (١٠) في الآية ١١٤ الواو في ب
    - - (١٤) في ألآية ٢١٩

خَلَقُ (١) ، (يَا مَلُ ولَى (٢) الأَلْبِ) ، (الحَيِّ (٣) القَيْوم) ، (من الظَّلَمَاتُ (٤) إِلَى النَّور) ، (ولا شهيد) (٥) .

مجموع فواصل آياتها (ق م ل ن د ب ر) ويجمعها (قم لندّبر). وعلى اللّام آية واحدة (فقد (ت) ضَلَّ سواءَ السَّبيل)، وعلى القاف آية واحدة (وما له في الآخرة من خَلْق) آخر الآية المائتين.

وأمّا أسماؤُها فأربعة : البقرة ، لاشتمالها على قِصّة البقرة . وفي بعض الروايات عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : السورة التي تذكر فيها البقرة . الثّانى سورة الكرسيّ التي هي أعظم آيات الثّانى سورة الكرسيّ ، لاشتمالها على آية الكرسيّ التي هي أعظم آيات القرآن . الثالث سَنَام القرآن ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم (إنّ (٧) لكلّ شيء سَنَامًا وسَنَام القرآن سورة البقرة) . الرَّابع الزَّهراءُ ، لقوله (اقراءُوا الزَّهراوَيْن (٨) البقرة وآل عمران) .

وعلى الإجمال مقصود هذه السُّورة مدح مؤمنى أهل الْكتاب ، وذمّ الكفَّار كفَّارِ مكَّة ، ومنافقى (٩) المدينة ، والرّد على منكرى النبوّة ، وقصة التخليق ، والتعليم ، وتلقين آدم ، وملامة علماء الْيهود فى مواضع عدَّة ، وقصّة موسى ، واستسقائه ، ومواعدته ربّه ، ومنَّته على بنى إسرائيل ، وشكواه منهم ، وحديث البقرة ، وقصة سليمان ، وهاروت وماروت ،

<sup>(</sup>١) في الآية ٢٠٠ (٧)

<sup>(</sup>٣) في الآية ٥٥٠ (٥) في الآية ٢٨٢

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان وغيره ، كمـــا في الاتقان في النوع ٧٢

<sup>(</sup>٨) ورد في ضمن حديث أخرجه أحمد كما في الاتقان في الموطن السابق •

<sup>(</sup>٩) : « منافق »

والسحرة ، والرّد على النّصارى ، وابتلاء إبراهيم عليه السّلام ، وبناء الكعبة ، ووصيَّة يعقوب لأُولاده ، وتحويل القبلة ، وبيان الصبر على المصيبة (١) وثوابه ، ووجوب السّعى بين الصفا والروة ، وبيان حُجّة التُّوحيد ، وطلب الحلال ، وإباحة الميتة حال الضرورة ، وحكم القِصاص ، والأمر بصيام رمضان ، والأمر باجتناب الحرام ، والأمر بقتال الكفار ، والأمر بالحجِّ والعُمْرة ، وتعديد النعم على بني إسرائيل . وحكم القتال فى الأشهر الحُرُم؛ والسؤال عن الخمر والْمَيْسِر ومال الأيتام؛ والحيض؛ والطلاق؛ والمناكحات؛ وذكر العِدّة . والمحافظة على الصلوات ، وذكر الصَّدقات والنَّفقات . ومُلْك طالوت ؛ وقتل جالوت ؛ ومناظرة الخليل عليه السّلام ؛ ونمرُود ، وإحياء الموتى بدعاء إبراهيم ، وحكم الإخلاص في (٢) النفقة ، وتحريم الربا(٢) وبيان ( الزّانيات (٢) ) ، وتخصيص الرّسول صلَّى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالإيمان (٣) حيث قال : (عَامَنَ الرسول) إلى آخر السورة.

هذا معظم مقاصد هذه السورة الكريمة.

وأُمَّا بيان النَّاسخ والمنسوخ فني ستّ وعشرين آية ( إِنَّ الَّذين ءَامَذُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) ۱: « المصية »

<sup>(</sup>٣) تبع في هذا ، تنوبر المفياس: أنه لمسائزلت الآية السابقة وفيها: " وأن بدوا ما في النسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله " اشتد ذلك على المؤمنين ، فلما عرج به الى السماء سجد لربه ، فقسال الله تعالى مدحا لنبيه: " آمس الرسول " الآية .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢

```
(١) الرمز (م) للمنسوخ ، والرمز (ن)للناسخ .
```

(٢) الآبة ٨٥ سورة آل عمران (٣) الآية ٨٨

ا إلى الآبة ٥ سورة التوبة

(ف) والمراد بالآية لين القول وحسن المعاملة ومحالفة مكارم الأخلاق ، وهذا مطلوب مع البر والفاجر . وانظر قول الله تعالى لموسى في مخاطبة فرعون : « فقولا له قولا لينا لعله يتلذكر أو يخشى »

(٦) ألآية ١٠٩ سورة التوبة

(٨) ألآنه ١١٥ والآية ١٥٠ (٩) الآية ١٤٤ ، والآية ١٥٠

109 2 1 (1.)

(١١) الآية ١٦٠ . وجعل هذه الآبة وأمثالهاناسخة مبنى على الفول بأن الاستتناء نسخ ، والمسألة خلافية .

١٧٨ قيمًا (١٢) الآية ١٧٨

(١٤) الآية ٥٤ سورة المائدة

(١٦) مضمون الآية ١١ سورة النساء (١٧) الآية ١٨٣

الآية ١٨٧ آلآية ١٨٧ (١٨)

١٩. الآية ١٨٥ (٢٠)

(٢٢) الآية ١٩٤ ، وكون هذه الآية ناسخة غير ظاهر فان الاعتداء المسموح به فيها جزاء الاعتداء المبدوء به ، وهو ليس اعتداء الا في التسمية للمشاكلة على ضرب من التجوز ، كمساهو معروف .

(و قَاتُلُوا (۱) المسركين كافَّة )  $\dot{v}^{(1)}$  (ولا تَقُتلوهم (۳) عند المسجد الحرام ) م ( فإن قُتلوكم فاقتلوهم (٤) )  $\dot{v}$  ( فإن انتهوا (٥) فإن الله غفور رحيم ) م بَيَة (۲) السَّيف  $\dot{v}$  (ولا (۷) تحلِقوا رءوسكم ) م (به أَذًى (۸) من رأسه )  $\dot{v}$  ( يستُلونك (۹) ماذا ينفقون ) م ( إعا (۱۱) الصدقات للفقراء )  $\dot{v}$  (يستُلونك (۱۱) عن الشهر الحرام ) م ( فاقتلوا (۱۱) المشركين حيث وجدتموهم )  $\dot{v}$  (يستُلونك (۱۳) عن الخمر والميسر ) [ م (١٤) ( إنما الخمر (١٥) والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه )  $\dot{v}$  ( إنما الخمر (۱۲) ( ويستُلونك ] ماذا ينفقون قل العفو ) م (خذ (۱۷) من أمولهم صدقة )  $\dot{v}$  ( ولا (۱۸) تنكحوا المشركات ) ( م ) ( والمحصن الشركات ) ( م ) ( والمحصن الشركات ) ( م ) من أمولهم الذين أوتوا الكتَبُ (۲۰)  $\dot{v}$  ( وبعولتهن (۱۲) أحقُ بردّهن (۲۲) ) م ( الطَلَق (۲۲) مرّتان ) وقوله ( فإن (۲۱) طلَّقها )  $\dot{v}$  ( ولا يحلُّ لكم أن (۲۰)

(١) الآية ٣٦ سورة التوبة ، يريد أن هذه الآية أيضًا ناسخة لقوله « ولا تعتدوا » -

(۲) ب: « م » (۳) الآية ۱۹۱

(٤) تبع فى جعل هذه ناسخة ابن حزم وهذاغير ظاهر فانه بيان لقوله: « حتى يقسانلوكم فيه » . ومن بقول انها منسوخة يجعل الناسخ نحو قوله نعالى: « فاقتسلوا المشركين حيث وجدتموهم » .

(ه) الآية ١٩٢

(١٦) هي " فاقتلوا المشركين حيت وجديموهم 'في سورة التوبة .

١٩٦ قية ١٩٦ (١) الآية ١٩٦

(٥) الآية ٦٠ سورة التوبة

(١١) الآية ٥ سورة التوبة

(۱۳) زيادة يقتضيها السياق (۱۶) الآية ۲۱۹

(٥١) الآية ٩٠ سورة المائدة

(۱۷) الآية ۱.۲ سورة التوبه (۱۸) الآية ۲۲۱

(۱۹) الآية د سورة المائدة (۲۰) ب: «م»

(۲۱) الآية ۲۲۸ ب : « ن »

۲۳. قيآ (۲۲) الآية ۲۲۹

(۲۷) الآية ۲۲۹

تأخذوا) م (فإن (۱) خفتم ألا يقيما) ن (والولدات (۲) يرضعن) م (فإن (۳) أرادا فصالاً) ن (وصيَّة (٤) لأَزْوَاجِهم متعا إلى الحول) م (يتربصن (٥) بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) ن (لا إكراه (٢) في الدين) م آية (۱) السيف ن (وأشهدوا (۱) اذا تبايعتم) م (فإن (٩) أمن بعضكم بعضاً) ن (وإن تبدوا (١٠) ما في أنفسكم أو تخفوه) م (لا يكلِّف (١١) الله نفساً) وقوله (١٢) (يريد الله بكم اليسر) ن

#### المتشابهات:

(الم) تكررت في ستّ سور فهي من المتشابه لفظاً . وذهب كثير من المفسّرين في قوله: (وأُخَرُ (١٣) متشبهات) إلى أنّها هذه الحروف الّتي في أوائل السُّور ، فهي من المتشابه لفظاً ومعنى والموجب لذكره أوّل البقرة هو بعينه الموجب لذكره في أوائل سائر السُّور . وزاد في الأعراف صاداً لما جاء بعده (فلا يكن في صدرك حرج منه) ولهذا قال بعض المفسّرين : المص : ألم نشرح لك صدرك . وقيل : معناه : المصوّر . وزاد في الرعد راء لقوله بعده (الله الذي رفع السموت) .

```
(١) الآية السابقة والنسيح في آية واحددغير مفبول
```

۱۸۰ الآية ۲۸۲ شي ۲۸۲

イ人へ もず () ) Y () ) Y 人 を も ず り () · )

(١٢) الآية ١٨٥ سورة البقرة (١٣) الآية ٧ سورة آل عمران

<sup>177)</sup> IE 477

٣ الآية السابقة وكذلك قوله هنا: انالنسخ في آية واحدة غير مقبول

٢٣٤ قي ١٤ (٥) (١٤ ١٣٤ عيم ١٤)

قوله (سواءً (الله عليهم أأنذرتهم) وفي (الم) يَس (وسواءً الله عليهم) بزيادة واو، لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم إِنَّ ، وما في يَس جملة عُطِفت على جملة .

قولُه ( ءامنًا (٤) بالله وباليوم الأخِر ) ليس في القرآن غيره [ و ] تكرار العامل مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد، وهذا حكاية كلام المنافقين وهم أكّدوا كلامهم، نَفْياً للريبة، وإبعادا للتّهمة. فكانوا في ذلك كما قيل : كاد المُريب أن يقول خذوني . فنني الله عنهم الإيمان بأوكد الألفاظ ، فقال : ( وما هم بمؤمنين ) ويكثر ذلك مع النني . وقد (٥) جاء في القرآن في موضعين : في النّساء ( ولا (٢) يؤمنون بالله ولا باليوم الأخِر ) ، وفي التوبة (قاتلوا (٧) الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخِر ) .

قوله (يأيها الناس اعبدوا ربكم) (١٠ ليس في القرآن غيره ؛ لأنَّ العبادة في الآية التوحيد ، والتوحيد في (٩) أول مايلزم العبد من المعارف . وكان هذا أول خطاب خاطب الله به الناس ، ثم ذكر سائر المعارف ، وبني عليه (١٠) العبادات فيا بعدها من السُور والآيات .

قوله ( فأتوا<sup>(۱۱)</sup> بسورة من مثله) بزيادة ( مِن ) هنا . وفى غير هذه السورة بدون ( من ) لأن ( مِن ) للتبعيض ، وهذه السورة سَنَام القرآن .

<sup>(</sup>۱) الآبة ٦ (٣) الآبة ١. (٤) الآبة ٨ (٥) سقط في ا (٥) سقط في ا (٧) الآبة ٢٩ (٧) الآبة ٢٩ (٩) سقط هذا الحرف في عبارة الكرماني • وهو أولى • (١٠) اذ « عليها »

وأوّله بعد الفاتحة ، فحسَن دخول (مِن) فيها، ليعلم أن التحدّي واقع على جميع سور القرآن، من أوله إلى آخره، وغيرُها من السور لو دخلها ( من ) لكان التحدى واقعاً على بعض السور دون بعض . والهاء في (مثله) يعود إلى القرآن، وقيل: يعود إلى محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، أي فأتوا بسورة من إنسان مثله. وقيل: إلى الأنداد، وليس (١) بشيء. وقيل: مثله التوراة ، والهاءُ يعود إلى القرآن ، والمعنى : فأتوا بسورة من التوراة التي هي مثل القرآن لتعلموا (٢) وفاقهما (٣) .

قوله (فسجدوا (٤) إلا إبليس أبي واستكبر) ذكر هذه ههنا جملة : ثم ذكر (٥) في سائر السور مفصلا ، فقال في الأعراف : (إلا إبليس (٦) لم يكن من السَّجدين) وفي الحِجْر ( إلا إبليس (٧) أبي أن يكون مع السَّجدين) وفي سبحان ( إلا إبليس (٨) قال عَأْسجد لمن خلقت طيناً ) وفي الكهف (إلا إبليس (٩) كان من الجن ) وفي طه (إلا إبليس (١٠) أبي) وفي ص ( إلا إبليس (١١) استكبر وكان من الكفرين ) .

قوله ( اسكن (١٢) أنت وزوجك الجنة وكُلًا ) بالواو ، وفي الأعراف ( فكلا) (١٣) بالفاء . اسكن في الآيتين ليس بأمر بالسّكون الذي ضده الحركة . وإنما الذي في لبقرة سكون بمعنى الإقامة، فلم يصح إلا بالواو؟

<sup>(</sup>١) في الكرماني: (الأن الأنداد جماعة والهاءللمفرد »

| نم، ب : « ما فاقهما »      | (۲) ۱: « ليعلموا » |
|----------------------------|--------------------|
| (م) كذا، والمناسب: « ذكرها | पर के शि (६)       |
| 41 £ 71 ,V)                | 11 251 (7)         |
| (٩) الآية ٥٠               | (٨) الآية ٢١       |
| (۱۱) الآية ۷۶              | 117 451 (10)       |
| (۱۳) في الآنة ۱۹           | 40 mm (14.         |

(١٣) في ألآية ١٩

لأن المغنى: اجمعا بين الإقامة فيها (والأكل (١) من ثمارها) ، ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة ، لأن الفاء للتعقيب والترتيب ، والذى فى الأعراف من السّكنى (٢) التى معناها اتخاذ الموضع مسكنا ؛ لأنّ الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله: (اخرج (٣) منها مَذُءُوما) . وخاطب آدم فقال (ويأدَمُ اسكن أنت وزوجك الجنة) أى اتّخذاها لأنفسكما مسكناً ، وكلا من حيث شئها ، وكان الفاء أولى ، لأن اتّخاذ المسكن لايستدعى زمانا ممتدًا ، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه ، بل يقع الأكلُ عقيبه . وزاد فى البقرة (رغَدا) لما زاد فى الخبر تعظيما: (وقلنا) بخلاف سورة الأعراف ، فإن فيها (قال) . وذهب الخطيب (٤) إلى أن ما فى الأعراف خطاب لهما قبل الدّخول ، وما فى البقرة بعده .

قوله ( اهبطوا (٥) كرّر الأمر بالهبوط لأن الأول ( من الجنّة) (٦) والثاني من السماء .

قوله (فمن (۱۰) تبع  $(^{(\Lambda)})^{(\Lambda)}$  وفی طه (فمن اتبع  $(^{(\Lambda)})^{(\Lambda)}$  و و و اتبع بمعنی و اِنما اختار فی طه (  $(^{(\Lambda)})^{(\Lambda)}$  موافقة لقوله (  $(^{(\Lambda)})^{(\Lambda)}$  الداعی ) .

<sup>(</sup>١) سقط في ١ سقط في ١ (١) ب : « السكن »

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨

<sup>(</sup>٤) هو الخطيب الاسكافي صاحب « درةالتنزيل » وانظر كتابه ص ٥

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في ا وهو في الآية ٣٦

<sup>(</sup>٦) ب: « بالجنة »

<sup>(</sup>V) 'سقط قوله: ( تبع ) الى قوله: « فمن فى ا

<sup>(</sup>٨) في الآية ٣٨

<sup>(</sup>١٠) سقطت الواو عند الكرماني ، رهـــوأسوغ

<sup>(</sup>۱۱) في الآية ۱۰۸

قوله (ولا يقبل المنها شفعة) قدَّم الشَّفاعة في هذه الآية ، وأخَّر العَدُل ، وقدَّم العدل في الآية (٢) الأُخرى من هذه السورة وأخر الشفاعة . وإنما قدم الشفاعة قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم ، وأن الأصنام شفعاؤُهم عند الله ، وأخرها في الآية الأُخرى لأَنَّ التقدير في الآيتين معالاً يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة ؛ لأَنَّ النفع بعد القبول . وقدَّم العدل في الآية الأُخرى ليكون لفظ القبول مقدَّما فيها .

قوله: (یذبِّحون) (۲) بغیر واو هنا علی البدل من (یسومونکم) ومثله فی الاًعراف (یقتلون) (۶) وفی إبراهیم (ویذبحون) (۱) بالواو لاًن ما فی هذه السورة والاًعراف من کلام الله تعالی ، فلم یرد تعداد المِمحَن علیهم، والَّذی فی إبراهیم من کلام موسی ، فعدد (۲) المِحَن علیهم ، وکان مأموراً بذلك فی قوله (وذكِّرهم (۷) بأ یَّم الله).

قوله (ولكن كانوا<sup>(۸)</sup> أنفسهم يظلمون) ههنا وفى الأعراف<sup>(۹)</sup>، وقال فى آل عمران (ولكن<sup>(۱۰)</sup> أنفسهم يظلمون) لأنَّ ما فى السّورتين إخبار عن قوم فَاتوا<sup>(۱۱)</sup> وانقرضوا [وما<sup>(۱۲)</sup> فى آل عمران] حكاية حال.

قوله (وإذ<sup>(١٣)</sup> قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا) بالفاء، وفي الأَعراف (وكلوا) بالواو؛ لأَن الدّخول سريع الانقضاء فيعقبه الأَكل، وفي

۱۲۱) في ساب سيح الاستسلام على هامش نفسير الحطيب ۱۸۸۱. « مانوا » ۱۲۱) زيادة اقتضاها السياق · (۱۲) الآية ۸۸ (۱۲) ويادة ۱۲۱

<sup>(</sup>۱) الآية ٢١ (١) الآية ٢١١ (١) الآية ١١١ (١) الآية ١١١ (١) الآية ١١١ (١) الآية ١١١ (١) الآية ٢١ (١) الآية ٢٠ (١) الآية ٥٠ الآية ٥٠ (١٠) الآية ٥٠ (١١) الآية ١١٠ (١٠) الآية ١١٠ (١١) في كتاب شيح الاسلام على هامئي تفسير الخطيب ١٨٨٠: « مانوا »

( الأعراف (١١) ( اسكنوا ) والمعنى : أقيموا فيها ، وذلك ممتد ، فذكر بالواو، أي اجمعوا بين السكني والأكل، وزاد في البقرة (رَغَدًا) لأنه تعالى أسنده إلى ذاته بلفظ التعظيم ، بخلاف الأعراف ؛ فإنَّ فيه (وإذ قيل) وقدّم (ادخلوا الباب سجّدًا) في هذه السّورة وأخرها في الأُعراف لأَن السابق في هذه السورة (ادخلوا) فبيّن كيفيّة الدّخول. وفى هذه السّورة (خطاياكم) بالإجماع وفى الأُعراف (خطيئاتكم) لأَن خطايا صيغة (٢) الجمع الكثير، ومغفرتها أليق في الآية بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ، وقال هنا (و سنزيد ) (بواو ، وفي الأَعراف سنزيد (١)) بغير واوِ ؛ لأنَّ اتصالهما (٣) في هذه السورة أشد ؛ لاتَّفاق الَّلفظين ، واختلفا في الأعراف ؛ لأنَّ اللائِق به (سنزيد) بحذف الواو ؛ ليكون استئنافاً للكلام [ وفي (٤) هذه السورة ( الذين (٥) ظلموا قولا ) وفي الأُعراف (ظلموا (٦) منهم) موافقة لقوله (ومن قوم موسى) ولقوله «منهم الصالحون ومنهم دون ذلك » ] .

وفى هذه السورة (فأنزلنا على الذين ظلموا) وفى الأعراف (فأرسلنا) لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت (١) فى الأعراف وفجاء ذلك على طبق ما قبله ، وليس كذلك فى سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱) سفط ما بين القوسين في ۱ (۲) ب نا صفة ا

<sup>(</sup>٣) في الكرماني « انصالها »

<sup>(</sup>٤) من هذا الكلام الى قوله: « دون ذلك » سعط في ا

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٩ ما آل (٥)

<sup>(</sup>٧) فى شمع الاسلام ٣٧/١: « كتر » وهو المناسب ، وما هنا يصبح على ارادة الجذ أى ألفاظ الرسول والرساله كما قالوا: الدينار الصمعر والدرهم البيض ، وان كان هذا بابه السماع .

قوله ( فانفجرت ) (۱) وفى الأعراف ( فانبجست ) (۲) لأن الانفجار انصباب الماء بكثرة ، والانبجاس ظهور الماء . وكان فى هذه السورة ( واشربوا ) فذكر بلفظ بليغ ؛ وفى الأعراف ( كلوا ) وليس فيه ( واشربوا ) فلم يبالغ فيه .

قوله (ويقتلون (٢) النبيّين بغير الحق ) في هذه السّورة ؛ وفي آل عمران (ويقتلون (٤) النبيّين بغير حق ) ؛ وفيها وفي النساء (وقتلَهم (٥) الأنبياء بغير حق ) لأن ما في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذِن الله أن يُقتل النفس فيه (٦) وهو قوله (ولا تقتلوا (٧) النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ؛ وكان الأولى بالذكر ؛ لأنه من الله تعالى ؛ وما في آل عمران والنساء نكرة أي بغير حق في معتقدهم ودينهم ؛ فكان بالتنكير أولى . وجمع (النبيين) بغير حق في معتقدهم ودينهم ، فكان بالتنكير أولى . وجمع (النبين) في البقرة جمع السّلامة لموافقة ما بعده من جمعي السلامة وهو (الذين) (والصابئين) و(معرضون) و(معرضون) بخلاف الأنبياء في السّورتين .

قوله (إن الذين (٩) عامنوا والذين هادوا والنصرى والصَّبئين) وقال في المحج (١١) والصَّبئون والنصرى) في المحج (١١) والصَّبئون والنصرى) لأن النصَّارى مقدَّمون على الصَّابئين في الرُتْبة ؛ لأنهم أهل الكتاب ؛

١٦. الآية ٦٠ (١)

٢١ قيآ (٤) الآية ٢١ (٣)

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨١ سورة آل عمران ، والآية ١٥٥ سورة النساء

<sup>(</sup>٦) كذا في ب ، وسقط في ١ ، وفي شيخ الاسلام: « به »

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥١ سورة الأنعام، والآية ١٣٣ سورة الاسراء

<sup>(</sup>٨) ا: « بخلق بغير حق » (٩) الآية ٢٢

فقدَّمهم في البقرة ؛ والصَّابئون مقدَّمون على النصارى في الزمان ؛ لأَنهم كانوا قبلهم فقدَّمهم في الحج ، وراعي في المائدة المعنيين ؛ فقدَّمهم في اللفظ ، وأخرهم في التقدير ؛ لأَن تقديره : والصَّابئون كذلك ؛ قال الشاعر : (1)

فمن كان أمسى بالمدينة رَحْلُه فإنى وقَيَّارٌ بها لغريب أراد: إنى لغريب بها وقيَّارٌ كذلك . فتأمّل فيها وفى أمثالها يظهر لك إعجاز القرآن .

قوله (أيّامًا (٢) معدودة) وفي آلِ عمران (أيّامًا (٣) معدودُت) لأنّ الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكّرا أن يُقتصر في الوصف على التأنيث ؛ نحو: سرر مرفوعة وأكواب موضوعة . وقد يأتي سُرُر مرفوعات (على (٤) تقدير ثلاث سرر مرفوعة) وتسع سرر مرفوعات ؛ إلا أنه ليس بالأصل . فجاء في البقرة على الأصل . وفي آل عمران على الفرع .

وقوله: ( فی أیّام <sup>(٥)</sup> معدودات ) أی فی ساعات أیام معدودات. و كذلك ( فی أیّام <sup>(٦)</sup> معلومات ) .

قوله (ولن (۷) يتمنُّوه) وفي الجُمُعة (۱) ولا يتمنونه) لأن دعواهم في هذه السّورة بالغة قاطعة ؛ وهي كون الجُنَّة لهم بصفة الخلوص، فبالغ

<sup>(</sup>۱) هو ضابىء بن الحسارث البرجمى . حبسه عثمان رضى ألله عنه بالمدينة لقسله صدر منه وقيار أسم فرسه ، وقوله: «كان »فى الكرمانى: «يك ، . وانظر اللسان فى قير

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٠٠) الآية ١٨ سورة الحج (٧) الآية ٥٥

<sup>(</sup>٨) الآية ٧

فى الردّ عليهم بلَنْ ، وهو أَبلغ أَلفاظ النفى ، ودعواهم فى الجمعة قاصرة مترددة (۱) ، وهى زعمهم أَنهم أُولياءُ الله ، فاقتصر على (لا) .

قوله (بل أكثرهم (٢) لايؤمنون) وفي غيرها (لايعقلون) (لايعلمون) لأن هذه نزلت فيمن نقض العهد من اليهود، ثم قال (بل أكثرهم لايؤمنون)؛ لأن اليهود بين ناقض عهد، وجاحد حق، إلا القليل، منهم عبد الله بن سَلَام وأصحابه، ولم يأت هذان المعنيان معا في غير هذه الشورة.

قوله: (ولئن (٣) اتّبعت أهواءهم بعد الّذى جاءك من العلم ) وفيها أيضًا (من (٤) بعد ما جاءك من العلم ) فجعل مكان قوله: (الّذى) (ما) وزاد (من) ؛ لأنّ العلم في الآية الأولى علم بالله، وصفاته ، وبأنّ الهدى هدى الله ، معناه : بعد الذى جاءك من العلم بالله، وصفاته ، وبأنّ الهدى هدى الله ، ومعناه : بأنّ دين الله الإسلام ؛ وأنّ القرآن كلام الله ، (وكان (٥) لفظ (الذى) أليق به من لفظ (ما) لأنه في التعريف أبلغ ؛ وفي الوصف أقعد ؛ لأن (الذى) تعرّفه صلته ، فلا ينكّر قطٌ ، ويتقدّمه أسماء الإشارة ؛ نحو قوله (أمّن (٢) هذا الذى هو جند لكم) (أمّن هذا (٧) الذى يرزقكم ) فيكتنف (الذى ) بيانان : الإشارة ، والصلة ، ويلزمه الألِف واللّام ، ويثنّى ويُجمع . وأمّا (ما) فليس له شيء من ذلك ؛ لأنه يتنكّر ويتعرّف أخرى ، ولا يقع وصفًا لأسماء الإشارة ، ولا يدخله الألِف

<sup>(</sup>۱) في شيخ الاسلام ۱/۷): « مردودة »وهي أولى .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٠ (٣)

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٥ (٥) في الكرماني و فكان ، وهو أوفق

<sup>(</sup>٦) الآبة ٢٠ سورة الملك (٧) الآبة ٢١ سورة الملك

واللام ، ولا يثنى ولا يجمع . وخص الثّانى به (ما ) لأنّ المعنى : من بعد ما جاء ك من العلم بأن قِبلة الله هى الكعبة ، وذلك قليل من كثير من العلم . وزيدت معه (من) الَّتى لابتداء الْغاية ؛ لأن تقديره : من الوقت الله ي جاءك فيه العلم بالقبلة ؛ لأن القبلة (١) الأولى نُسِخت بهذه الآية . وليس الأول موقّتًا بوقت . وقال في سورة الرّعد : (بعد (٢) ما جاءك) فعبر بلفظ (ما) ولم يزد (من) لأن العلم ههنا هو الحكم العربيّ أي القرآن ، وكان بعضًا من الأول ، ولم يزد فيه (من) لأنه غير موقّت . وقريب من معنى القبلة ما في آل عمران (من بعد (٢) ما جاءك من العلم ) فلهذا جاء بلفظ (ما) وزيد فيه (من (عن)) .

قوله: (واتَّقُوا (٥) يومًا لا تَجزى نفس عن نفس شيئًا) هذه الآية والَّتى (٦) قبلها متكررتان. وإنما كُرِّرتا لأن كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضى تنبيهًا ووعظًا؛ لأن كلّ واحدة (٧) منهما وقعت في غير وقت الأُخرى.

قوله (ربِّ اجعل (۱) هذا بلدًا ءامنا) وفي إبرهيم (هذا (۱۰) البلد ءامنًا) لأن (هذا) إشارة إلى المذكور في قوله (بواد (۱۰) غير ذي زرع) قبل بناء الكعبة، وفي إبراهيم إشارة الى البلد بعد البناء . فيكون (بلدًا) في هذه السورة المفعول الثاني (و(۱۱) (آمِنا) صفة ؛ و (البلد) في إبراهيم المفعول الأول

<sup>(</sup>۱) ب: « قبلة » (۱) الآية ۲۷ (۱)

<sup>(</sup>٣) الآية ٦١ (٤) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢٧ (٦) الآية ٨٤

<sup>(</sup>۷) في انب: ١٠ واحد » والتصحيح مدز الكرماني

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٦ (١) الآية ٣٥

<sup>(</sup>١٠) في آلانة ٣٧ سورة الراهيم (١١) سقط في (١) الى قوله ، المفعسول الثاني :

و(آمنا) المفعول الثانى) و (قيل<sup>(۱)</sup>): لأنَّ النكرة اذا تكرَّرت صارت معرفة . وقيل : تقديره في البقرة : هذا البلد (بلدا) (۲) آمنًا ، فحذف اكتفاءً بالإشارة ، فتكون الآيتان سواء .

قوله ( وما (٣) أُنزل إلينا ) في هذه السُّورة وفي آل عمران ( علينا ) (٤) لأنَّ (إلى ) للانتهاء إلى الشيء من أَى جهة (٥) كان ، والكُتُب منتهية إلى الأنبياء ، وإلى أُمتهم جميعًا ، والخطاب في هذه السُّورة للأُمَّة ، لقوله تعالى : (قولوا ) فلم يصح إلاَّ (إلى ) ؛ و (على ) مختص بجانب الفَوْق ، وهو مختص بالأنبياء ؛ لأنَّ الكتب منزَّلة عليهم ، لا شِركة للأُمة فيها . وفي آل عمران (قل) وهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلَّم دون أُمَّته ؛ فكان الَّذي يليق به (على ) وزاد في هذه السُّورة ( وما أُوتي ) وحُذف من آل عمران (لأنَّ )(٢) في آل عمران قد تقدَّم ذكر الأنبياء حيث قال (لمَا (٧) عاتيتكم من كتب وحكمة ) .

قوله (تلك (٨) أُمة قد خلت ) كُرِّرت (٩) هذه الآية لأَن المراد بالأَول (١١) الأَنبياء ، وبالثاني أسلاف اليهود والنَّصاري . قال القَفَّال (١١) : الأَول لإِثبات مِلَّة إِبراهيم لهم جميعًا ؛ والثاني لذني اليهوديَّة والنصرانية عنهم .

| رياده اقتصاها السياق | (۲)              | سفط ما بين العوسين في ب | (7)        |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------|
| الآية ٨٤             | (ξ)              | الآية ١٣٦               | (٣)        |
| سقط في ب             | ( <sup>r</sup> ) | ب: «وجهه »              | (0)        |
| الآية ١٣٤ والآية ١٤١ | (A)              | الآية ٨١                | <b>(Y)</b> |
| ب: « بالأولى »       | (1.)             | سيقط في ا               | (1)        |

<sup>(</sup>١١) هو محمد بن على بن اسماعيل المعروف بالقفال الشاشى ، كان اماما فى الفقه والتفسير مات سنة ٣٥٦ هـ . عن تاج العروس ( قفل )

قوله ( ومن (١) حيث خرجت فولً ) هذه الآية مكرَّرة ثلاث (٢) مرات . قيل : إِنَّ الأُولى لنسخ القبلة ( و (٣) الثانية للسبب (٤) ، وهوقوله : (وإنه للحق من ربك ) والثالثة للعلَّة (٥) ، وهوقوله : (لئلا يكون للناس عليكم حُجَّة ) . وقيل : الأُولى في مسجد (٦) المدينة ، والثانية (٧) ( خارج المسجد ، والثالثة ) خارج البلد . وقيل في الآيات خروجان : خروج إلى مكان تُرى فيه القبلة ، وخروج إلى مكان لا تُرى ، أَي الحالتان فيه سواء . وقيل : إنما كُرر لأَن المراد بذلك الحالُ والزمان والمكان . وفي الآية الأولى [ (و (٨) حيث ما كنتم ) وليس فيها ] ( ومن حيث خرجت ) الوفى [ وفى الآية الثانية ( ومن حيث خرجت ] وليس فيها ( حيث ما كنتم ) فجمع في الآية الثالثة بين قوله ( ومن حيث خرجت ) وبين قوله ( وحيث فجمع في الآية الثالثة بين قوله ( ومن حيث خرجت ) وبين قوله ( وحيث ما كنتم ) ليُعلم أَن الذي والمُوْمنين سواء .

قوله ( إِلا (٩) الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا ) ليس في هذه السورة (مِن بعد ذلك) وفي غيرها ( من بعد ذلك) لأَن قبله ( من بعد ما بَيَّنه) فلو أعاد أَلْبَس (١٠) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٩ ، والآية ١٥٠

<sup>(</sup>٢) عرفت أن الوارد بهذا اللفظ آيتان فقط · وكأنه يريد بالثالثة قوله تعالى : د فول وجهك شطر المسجد الحرام » في الآية ١٤٤

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ١.

<sup>(</sup>٤) كأن الفرق بين السبب والعلة أن العلة يلاحظ فيها ما فيه مصلحة وغرض للعباد والسبب لا يلاحظ فيه ذلك .

<sup>(</sup>٥) ب: « للملة » تحريف

<sup>(</sup>٦) في تنسير الفخر الرازى: « المسجد الحرام »

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين في ب (٨) زيادة من الكرماني

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦٠ ب: « التبس »

قوله ( لأينت (۱) لقوم يعقلون ) خص العقل بالذكر ؛ لأنه (۲) به يُتوصَّل إلى معرفة الآيات . ومثله في الرعد والنحل والنور والروم .

قوله (ما ألفينا (٣) عليه ءاباءنا ) في هذه السورة وفي المائدة ولقمان (ما(٤) وجدنا) لأن ألفيت يتعدى إلى مفعولين ، تقول : ألفيت زيدًا قائماً ، ووجدت يتعدى مرة إلى مفعول واحد : وجدت الضالة ؛ ومرة إلى مفعولين : وجدت زيدًا قائماً ؛ فهو مشترك . وكان الموضع الأول باللفظ الأخص أولى ؛ لأن غيره إذا وقع موقعه في الثاني والثالث عُلم أنه عمناه .

قوله (أولو<sup>(٥)</sup> كان عَاباؤهم لا يعقلون شيئا) وفي المائدة (لا يعلمون (٢)) لأنَّ العِلم أبلغ درجةً من العقل ، ولهذا يوصف تعالى بالعلم ، لا بالعقل ؛ وكانت دعواهم في المائدة أبلغ ؛ لقولهم (حسننا ما وجدنا عليه عاباءنا) فادَّعُوا النهاية بلفظ (حَسننا) فنفي ذلك بالعلم وهو النِّهاية ، وقال في البقرة : ( بل نتبع ما ألفينا عليه عاباءنا ) ولم يكن النِّهاية ، فنفي بما هو دون العلم ؛ ليكون كلُّ دعوَى منفيّة بما يلائمها .

قوله ( وما<sup>(۷)</sup> أهل به لغير الله) قدَّم ( به ) في هذه السورة ، وأُخرها في المائدة (<sup>(۱)</sup> ، والأنعام (<sup>(1)</sup> ، والنحل <sup>(۱)</sup> ؛ لأن تقديم الباء الأصل ؛ فإنها

<sup>(</sup>۱) الآية ١٦٤ ب: « لأن ا

<sup>(</sup>٣) الآية ، ١٧

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٤ سورة المائدة والآية ٢١ سورة لقمان ٠

<sup>(</sup>٥) الآبة ١٧. الآبة ١٠)

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧٣ (٨) الآية ٢

تجرى مَجْرى الألف (١) والتشديد في التّعدّى. وكان كحوف من الفعل ، وكان الموضع الأول أولى بما هو الأصل ؛ ليُعلم ما يقتضيه اللفظ ، ثم قدم فيا سواها ما هو المُستنكر (٢) ، وهو الذبح لغير الله ، وتقديم ما هو الغرض أولى (٣). ولهذا جاز تقديم المفعول على الفاعل ، والحال على ذي الحال ، والظرف على العامل فيه ؛ إذا كان ( أكثر (٤) في ) الغرض في الإخبار .

قوله ( فلا إِثم (٥) عليه ) ( بالفاءِ وفي (٦) السور الثلاث بغير فاء ) لأنه لمّا قال في الموضع الأوّل : ( فلا إِثم عليه ) صريحاً كان النفي في غيره تضميناً ؛ لأن (٧) قوله : ( غفور رحيم ) يدل على أنه لا إثم عليه .

قوله (إن الله غفور رحيم)، وفي الأنعام (فإن ربك غفور رحيم) لأن لفظ الرب تكرر في الأنعام (مرات (٨) ولأن في الأنعام) قولَه (وهو (٩) لفظ الرب تكرر في الأنعام (المرب وهو الشمار وأتبعها بذكر الحيوان الذي أنشأ جنّات) الآية وفيها ذكر الحبوب والثمار وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل والبقر وبها تربية الأجسام (وكان) (١٠٠ ذكر الرب بها أليق .

<sup>(</sup>١) انب: ﴿ الألف واللام ﴾ واتمام اللام هناخطاً في النسخ. فان المراد بالألف عمر ﴿ التعديه. وقد اعتمدت في التصحيح على ما في الكرماني وشيخ الاسلام ١/١٧

<sup>(</sup>۲) ۱: « المستكنر » (۲) ۱: « الأولى »

<sup>(</sup>٤) ١: « أكبر » (٥) آية ١٧٣

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة تفيد أن جملة « لا الله عليه » وردت في السور الأربع • غير أن البغرة انفردت بالفاء ، وهذا غير صحيح فان هـــذ الجملة لم ترد الا في البقرة • وجواب الشرط في السور الثلاث غيرها هو « فان الله غفــورحيم » الا في الأنعام فيو « فال ربك خفـور رحيم » كما سيأتي والصواب عبارة الكرماني : « وفي السوز الثلاث بحذفها ، ويريد حذف عذه الجمله • والسور الثلاث عي المائدة في الآبة ٣ . والأنعام في الآية ١٤٥ ، والنحــل في الآية ١١٥ (٧) ب : « الى » (٨) سقط مر بين القوسين في ب الآية ١١٥ (٩) الآلة ١٤١ « فكان » وهي أولي

قوله (إِنَّ الذين يكتمون ما أَنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أُولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) الآية هنا على هذا النسق، وفي آل عمران (أُولئك (٢) لاخلق لهم) لأَنَّ المنْكَر في هذه السّورة أكثر، فالتوعد (٣) فيها أكثر: وإن شئت قلت: زاد في آل عمران (ولا ينظر إليهم) في مقابلة ( ما يأكلون في بطونهم).

قوله في آية (إن الله سميع عليم خصَّ السَّمع بالذكر لما في آية (إن الله سمعه) لله ليكون مطابقًا . وقال في الآية الأُخرى في الآية الأُخرى بعدها (إن الله غفور رحيم) لقوله (فلا إثم عليه) فهو مطابق معنَّى .

قوله (فمن (٥) كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدَّة ) (قيد) (٦) بقوله (منكم) وكذلك (فمن (٧) كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ) ولم يقيد فى قوله (ومن (٨) كان مريضاً أو على سفر) اكتنى بقوله (فمن شهد منكم ) ؟ لاتّصاله « به (0,0) .

قوله ( تلك (۱۱) حدود الله فلا تقربوها )؛ وقال بعدها: (تلك (۱۱) حدود الله فلا تعتدوها ) لأن (حدود) (۱۲) الأول نَهْى ، وهو قوله: ( ولا تباشروهن ) وما كان من الحدود نهياً أمر بترك المقاربة (۱۳) ، والحد الثاني أمر وهو بيان

```
(۱) الآية ۱۷۱

(۳) ۱: « فالتوعيد » (٤) الآية ۱۸۱

(٥) الآية ١٨٤ (٦) سقط في ب

(٧) الآية ١٩٦ (٨) الآية ١٨٥

(٩) زيادة من الكرماني (١٠) الآية ١٨٧

(١١) الآية ٢٢٩
```

<sup>(</sup>۱۳) أنب: « المقارنة » وما أتبت عن الكرماني وشيخ الاسلام

عدد الطلاق ، بخلاف ما كان عليه العرب : من المراجعة بعد الطلاق من غير عدد ، وما كان أمرًا أمر بترك المجاوزة وهو الاعتداء .

قوله (۱) (يسألونك عن الأهلة) جميع ما في القرآن من السؤال وقع الجوابُ عنه بغير فاء إِلاَّ في قوله (ويسألونك (۲) عن الجبال فقل ينسفها) فإنه بالفاء ؟ لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد السّؤال ؟ وفي طه قبل السّؤال ؟ فكأنه قيل : إِن سُئِلْت عن الجبال فقل .

قوله (ويكون (٣) الدِّين لله) في هذه السورة ، وفي الأَنفال (كلّه (٤) لله) ؛ لأَن القتال في هذه السُّورة مع أهل مكَّة ، وفي الأَنفال مع جميع الكفار ، فقيده بقوله (كلّه) .

قوله (أم حسبتم (٥) أن تدخلوا الجنّة ولَمّا يأتكم مَثل الذين خلوا من قبلكم) وفي آل عمران (ولمّا الله الذين جهدوا منكم) الآية وفي التوبة (أم حسبتم (٧) أن تُتركوا ولمّا يعلم الله الذين جهدوا منكم) الآية الثوبة (أم حسبتم (١٠) أن تُتركوا ولمّا يعلم الله الذين جهدوا منكم) الآية الأولى للنبي والمؤمنين ، والثاني (٨) للمؤمنين ، والثالث (٨) للمجاهدين . قوله : (لعلكم (٩) تتفكرون في الدّنيا والأّخرة) وفي آخر السّورة (لعلكم (١٠) تتفكرون) ومثله في الأنعام (١١) ، لأنّه لمّا بيّن في الاوّل مفعول التفكّر تتفكرون) ومثله في الأنعام (١١) ، لأنّه لما بيّن في الاوّل مفعول التفكّر

۱۸۹ الآیة ۱۸۹ سورة طه
 ۱۸۹ الآیة ۱۸۹ سورة طه

٣٩ قِ ١٦٣ (٤) الآية ٣٩ (٣)

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢٢ (٦) الآية ١٤٢

<sup>17</sup> a y (V)

<sup>(</sup>٨) المناسب: « والتانية » وكذا قوله: « والثالث » المناسب: « والثالثة ، وعبسارة شيخ الاسلام ١/٥٨: « وفي الثانية للمجاهدين ، وفي النالنة للمؤمنين ، وتراه في الثانية والثالثة عكس ما هنا

<sup>(</sup>٩) الآيتان ٢١٩ ، ٢٢٠

<sup>(</sup>۱۱) الآية ٥٠ والذي فيها «أفلا تتفكرون ا

وهو قوله ( في الدنيا والآخرة ) حذفه ممّا بعده للعلم . وقيل (١) ( في ) متعلقة بقوله (يبيّن الله ) .

قوله ( ولا تَنكحوا (٢) المشركت ) بفتح التاء والثّاني بضمّها ، لأن الأول من ( نكحت ) والثاني مِن ( أنكحت ) ، وهو يتعدّى إلى مفعولين والمفعول الأول في الآية ( المشركين ) والثاني محذوف وهو ( المؤمنات ) أي لاتُنكحوا المشركين النسّاء المؤمنات حتى يؤمنوا .

قوله ( ولا (٣) تُمْسِكوهن ) أجمعوا على تخفيفه (٤) إلا شاذًا . وما فى غير هذه السورة قرئ بالوجهين ، لأن قبله ( فأمسكوهن ) وقَبْل ذلك ( فإمساك ) يقتضى (٥) ذلك التخفيف .

قوله (ذلك (٢) يوعظ به من كان منكم) وفي الطَّلاق (ذلكم (٧) يوعظ به من كان يؤمن) الكاف في ذلك لمجرّد الخطاب ، لا محل له من الإعراب فجاز الاقتصار على التَّوحيد ، وجاز إجراؤه على عدد المخاطبين . ومثله (عفونا (٨) عنكم من بعد ذلك) . وقيل : حيث جاء مُوَحَّدا فالخطاب للنبي صلَّى الله عليه وسلم . وخُصَّ بالتَّوحيد في هذه الآية لقوله : ( من كان منكم ) . وجُمع في الطَّلاق لمّا لم يكن بعدُ ( منكم ) .

قوله ( فلا جناح (٩) عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) وقال في

<sup>(</sup>١) أي قوله: « في الدنيا والآخرة » وفي ببدل قوله في ; متعلقة ، : « المتعلقة »

<sup>(</sup>۲) الآية ۲۲۱ (۳)

<sup>(</sup>٤) ا: « تحقیفه ، یرید بالتخفیف عدم نشدید المبه

<sup>(</sup>٥) عبارة الكرماني: « فاقتضى ، وهي أولى

۲ سَيّة (۲) ۲۳۲ سَيّة: (٦)

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٥ سورة البقرة (٩) الآبة ٢٣٤

الأُخرى ( من معروف (١)) ؛ لأَن تقدير الأوّل فيما فعلن في أَنفسهنّ ( بأُمر الله (٢) وهو المعروف والثاني فيما فعلن في أَنفسهنّ ) من فعل من أَفعالهنّ معروف ، أَي جاز (٣) فعله شرعاً .

وقوله (ولو شاء فلم الله ما اقتتل الله من بعدهم) ثم قال (ولو شاء الله ما اقتتلوا) فكرّر تأكيدًا وقيل ليس بتكرار ؛ لأن الأوّل للجماعة ، والثانى للمؤمنين وقيل : كرّره تكذيبا لمن زعم أنَّ ذلك لم يكن عشيئة الله .

قوله (ويكفِّر<sup>(6)</sup> عنكم من سيِّئاتكم) بزيادة (من) موافقة لما بعدها ؛ لأَن بعدها ثلاث آيات فيها (مِن) على التوالى ؛ وهو قوله: (وما تنفقوا من خير) ثلاث مرات .

قوله ( فيغفر (٢) لمن يشاءُ ويعذّب من يشاءُ ) ( يغفر ) مقدَّم هنا ، وفي غيرها إلا في المائدة ؛ فإنَّ فيها (يعذّب (٧) من يشاءُ ويغفر لمن يشاءُ ) لأَنها نزلت في حقِّ السارق والسارقة ، وعذابُهما يقع في الدنيا فقُدّم لفظ العذاب ، وفي غيرها قدّم (٨) لفظ المغفرة رحمة منه سبحانه ، وترغيباً للعباد في المسارعة إلى موجِبات المغفرة ، جَعلَنا منهم آمين (٩) .

 <sup>(</sup>١) الآية ٤٠٠
 (٢) الآية ٢٥٠
 (٣) كذا والأسوغ: « جائز »
 (٥) الآية ٢٧١
 (١) الآية ٢٨٠
 (٧) الآية ٤٠٠

<sup>(</sup>٩) ا: « آمنين »

## فضل السورة

عن أبى بريدة عن أبيه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: (تعلُّموا (١) البقرة ؛ فإن أُخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولن يستطيعها البَطَلة ) . وقال صلَّى الله عليه وسلم (إِنَّ<sup>(٢)</sup> الشَّيطان لايدخل بيتاً يُقرأُ فيه سورة البقرة) وعن عكرمة قال : أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة ، مَنْ قُرأها في بيته نهارًا لم يدخل بيتُه شيطانٌ ثلاثة أيّام . ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله شيطان ثلاث ليال . ورُوى أَنَّ من قرأها كان له بكلّ حرف أَجُرُ مرابِطٍ في سبيل الله . وعن أنس قال [كان] الرّجل إذا قرأً سورة البقرة جَدّ فينا ، أى عُظُم في أعيننا . وعن ابن مسعود قال : كنَّا نعدٌ من يقرأ سورة البقرة مِن الفحول . وقد أُمَّر (٣) رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فتى على جماعة من شيوخ الصحابة كان يحسن سورة البقرة . وقال صلى الله عليه وسلم: (اقرَّهُوا (٤) الزَّهراوين: البقرة وآل عمران فإِنَّهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غَمَامتان أو غَيَايتان (٥) أو فِرْقان (٦) من طير صواف يحاجَّان عن

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد عن بريدة ، كمافى الاتقان ( النوع ۷۲ ) . وفى شهاب البيضاوى فى آخر سورة البقرة تفسير البطلة بالسمحرة أو بالبلغاء

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه الحاكم كما في الترغيب والترهيب

<sup>(</sup>٣) من حدیث رواه الترمذی کما فی الترغیب و الترهیب

<sup>(</sup>٤) رواه أبو أمامة الباهلي ، كما في الترغيب والترهيب

<sup>(°)</sup> تثنية غياية، وهى كل شيء أظل الانسان فو قرأسه كالسحابة والغاشية ونحوهما ، كما في الترغيب والترهيب .

<sup>(</sup>٦) تثنبة فرق ، وهو القطيع من الفنه والظباء ونحوهما

صاحبهما ، وعنه صلّى الله عليه وسلم أنه قال : يا على (١) مَنْ قرأ سورة البقرة لا تنقطع عنه الرحمة ما دام حيّا ، وجعل الله البركة في ماله : فإن في تعلّمها ألف بركة ، وفي قراءتها عشرة آلاف بركة ، ولا يتعاهدها إلا مؤمن من أهل الجنة ، وله بكلّ آية قرأها ثوابُ شِيث بن آدم عليهما السّلام . فمن مات من يوم قرأها إلى مائة يوم مات شهيدًا .

<sup>(</sup>١) هذا كحديث أبي من الموضوعات

## ٣- بصيرة في النسم - اللت

من أسمائها سورة آل عمران ، والسُّورة التي يذكر فيها آل عمران ، والرُّهراء .

وهذه السورة مَدَنية باتُّفاق جميع المفسرين . وكذلك كلُّ سورة تشتمل على ذكر أهل الكتاب . وعدد آياتها مئتان بإجماع القُرَّاء .

والآيات المختلف فيها (٤) سبع : الم . (الإِنجيل (٩)) الثانى ، (أنزل (٦)) الثانى ، (أنزل (٩)) الفرقان ) ( ورسولا (٧) إلى بنى إِسرُ عِيل ) ، ( 3 تحبُّون ) (٨) ، (مقام (٩) إبر هيم ) ، والإِنجيل الأول في قول بعضهم .

<sup>(</sup>١) ١: « يصفر » وفى ب: « يصفر » اوالتصحيح فى تاريخ الطبرى والبيضاوى فى تفسير قوله تعالى: « أن الله اصطفى آدم » الآية .

<sup>(</sup>۲) كذا في ب وفي ۱: «أسعار » وفي تفسير البيضاوى : «أسعازار » وفي تاريخ الطبرى «أليعازر »

<sup>(</sup>٣) في تفسير البيضاوى: « أبى بور » وفي تاريخ الطبرى: « اليوذ »

<sup>(</sup>٤) سقط في ب

<sup>(</sup>٦) في الآية ٤ في الآية ٤٩

<sup>(</sup>٨) في الآية ٩٢ في الآية ٩٧

مجموع<sup>(۱)</sup> فواصل آیاتها (ل ق د اط ن ب م ر) یجمعها قولی:
( لقد أطنب مُرٌ ) والقاف آخر آیة واحدة ( ذوقوا (۲) عذاب الحریق)
والهمز<sup>(۳)</sup> آخر ثلاث آیات (لایخنی (٤) علیه شیء فی الأرض ولا فی السماء)
(إنك (٥) سمیع الدعاء) (كذلك (٦) الله یفعل مایشاء).

ومضمون السّورة مناظرة وَفْد (٧) نجران ، إلى نحو شمائين آية من أوّلها ، وبيان المحكم ، والمتشايه ، وذم الكفّار ، وَمَذَمّة الدنيا ، وشَرَفُ العُقْبي . ومدح الصّحابة . وشهادة التّوحيد ، والرّد على أهل الكتاب ، وحديث ولادة مَرْيم ، وحديث كفّالة زكريا ، ودعائه ، وذكر ولادة عيسى ، ومعجزاته ، وقصة الحواريّين ، وخبر المباهلة (٨) ، والاحتجاج على النّصارى ، ثم أربعون آية في ذكر المرتدّين ، ثم ذكر خيانة علماء يهود ، وذكر الكعبة ، ووجوب الحج ، واختيار هذه الأُمّة الفُضلى ، والنّهي عن موالاة الكفار ، وأهل الكتاب ، ومخالني المِلّة الإسلامية . وأم خمس (٩) وخمسون آية في قصّة حَرْب أُحُدر ، وفي التخصيص (١٠) ، وعذر المنهزمين ، ومنع الخوض في باطل والشكوى من أهل المركز (١١) ، وعذر المنهزمين ، ومنع الخوض في باطل

**(**٣)

<sup>(</sup>۱) ف الآية ۱۸۱ في ب

س: « الهمزة » في الآية ه

<sup>(</sup>٥) في الآية ٣٨ في الآية ٤٠

<sup>(</sup>٧) نجران بلد في اليمن من ناحية مكة

 <sup>(</sup>٨) من البهلة وهى اللعنة . وهى المذكورة في قوله تعالى : " تم ستهل فنحعل لعنه 'للهملي
 الكاذبين "

<sup>(</sup>٩) من الآية ١٢١

<sup>(</sup>١٠) كذا في ١، ب والظاهر أنه محرف عن والتمحيص ويكور السارد الى قوله عالى: « وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين »

<sup>(</sup>١١) هو الموضع يؤمر الجنب أن يلزموه . وأهل المركر هم الرماة الدين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلزموا أماكنهم بحانب أحد

المنافقين ، (وتقرير (۱) قصّة الشهداء ، وتفصيل (۲) غَزْوَة بدر (۳) الصغرى ، ثم رجع إلى ذكر المنافقين ) فى خمس وعشرين آية ، والطَّعن على علماء اليهود ، والشكوى منهم فى نقض العهد ، وترك بيانهم نعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المذكور فى التَّوراة ، ثم دعواتِ الصحابة ، وجدهم (٤) فى حضور الغزوات ، واغتنامهم درجة الشهادة . وختم السورة بآيات الصبر والمصابرة والرِّباط .

وأمّا الناسخ والمنسوخ في هذه السورة فخمس آيات: (وإن وأن تولوا فإنما عليك البّلُغ). م بآية السّيف ن (كيف (٦) يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمنهم) إلى تمام ثلاث آيات م (إلا (٧) الذين تابوا) ن نزلت في الستة الذين ارتدوا ثم تابوا وأسلموا (اتقوا (٨) الله حق تقاته) (وجهدوا (٩) في الله حق جهاده) م ( فاتقوا (١٠) الله ما استطعتم ) ن .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ب

<sup>(</sup>۲) ا: « نفضيل » وظاهر انه تصحيف ٠

<sup>(</sup>٣) لما انتهت غزوة أحد تواعد المسلمون وعرس ان يلتقوا في العام الفابل في بدر . فلما حل الموعد خافت قريس ودسوا الى المسلمين من ينبطهم عن الذهساب الى بدر فلم يثن ذلك المسلمين وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى بدر فلم يجدوا العدو ، فهذه بدر الصغرى وفلما الكبرى فهى السابقة على غزوة أحد ، كانفيها النصر المؤزر للمسلمين ونزل في بدر الصفرى قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاختسوهم فزادهسم ايمانا ، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيسل » . وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في ۱، ب « حدهم »

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٠ الآية ٢٨

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٩ ، وكون الاستتناء ناسسخاقول بعض الفقهاء

<sup>(</sup>٨) الآية لامكان لها هنا فانها في الحج

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٦ سورة التغابن

وأما المتشابهات فقوله: (إن الله(١) لايخلف الميعاد) وفي آخرها (إنك(٢)

لا تخلف الميعاد) فعدًل من الخطاب إلى لفظ الغيبة في أول السورة ، واستمر على الخطاب في آخرها ؛ لأن ما في أول السورة لا يتصل بالكلام الأول ، كاتصال ما في آخر السورة به ؛ فإن اتصال قوله (إن الله لا يخلف الميعاد) بقوله (إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه) معنوى ، واتصال قوله (إنك لا تخلف الميعاد) بقوله ( ربنا و اتنا ما و عدتنا ) لفظى قوله (إنك لا تقدم لفظ الوعد . ويجوز أن يكون الأول استئنافا ، والآخر من تمام الكلام .

قوله (كدأب عالى فرعون والذين من قبلهم كذّبوا بتَايْتِنا فأخذهم الله) كان القياس: فأخذناهم لكن (٤) لما عدل في الآية الأولى إلى قوله (إن الله لا يخلف الميعاد) عدل في هذه الآية أيضا لتكون الآيات على منهج واحد. قوله (شهد (۵) الله أنه لا إله إلا هو) ثم كرّر في آخر الآية، فقال: (لا إله إلا هو) لأن الأول جَرَى مَجْرى الشهادة، وأعاده ليجرى الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود.

قوله (ويحذركم الله نفسه) كرّره مرتين ؛ لأنه وعيد عُطف عليه وعيد آخر في الآية الأُولى ، فإن قوله (الله الله الله المصير) معناه : مَصِيركم إليه ، والعقاب مُعَدُّ له (١) نفاستدركه في الآية نثانية بوعد وهو قونه ( والله إليه ، والعقاب مُعَدُّ له (١) نفاستدركه في الآية نثانية بوعد وهو قونه ( والله

١٩٤ مَا آيَة ١٩ (٢)

٣) الآية ١١ (٤) سقط في ١

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨ ، والآية ٢٠

<sup>(</sup>٧) ب: « في قوله »

<sup>(</sup>٨) كذا في أنب ، وفي الكرماني : لديه اوهو السب

رئوف بالعباد) والرأفة أشد من الرحمة . قيل : ومِن رأفته تحذيره . قوله (قال (۱) رب أنّى يكون لى غُلم وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر) قدم فى هذه السورة ذكر الكِبَر وأخر ذكر المرأة ، وقال فى سورة مريم (وكانت (۲) أمرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عِتِينًا ) فقدم ذكر المرأة لأن فى مريم قد تقدم ذكر الكِبَر فى قوله (وهن العظم منى) ، وتأخر ذكر المرأة فى قوله (وإنى خفت المولى من وراءى وكانت امرأتى عاقرًا) ثم أعاد ذكرهما ، فأخر ذكر الكِبَر ليوافق (عتيا) ما بعده من الآيات وهى (سَوينًا) و (عشينًا) و (صبينًا) .

قوله (قالت (۳) رب أنّى يكون لى ولد) وفى مريم (قالت (٤) أنّى يكون لى غُلَم ) لأن فى هذه السورة تقدم ذكرُ المسيح وهو ولدها ، وفى مريم تقدم ذكر الغلام حيث قال ( لأَهَبَ (٥) لك غُلَما زكياً ).

قوله ( فأنفخ (٢) فيه ) وفي المائدة ( فيها ) (٧) قيل : الضمير في هذه يعود إلى الطير ، وقيل إلى الطين ، وقيل إلى المهيّأ ، وقيل إلى الكاف فإنه في (٨) معنى مثل . وفي المائدة يعود إلى الهيئة . وهذا جواب التذكير والتأنيث ، لاجواب التخصيص ، وإنما الكلام وقع في التخصيص وهل يجوز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم (٩) لا . فالجواب أن يقال : في هذه السورة إخبار قبل الفعل ، فوحّده ؛ وفي المائدة خطاب من الله له في هذه السّورة إخبار قبل الفعل ، فوحّده ؛ وفي المائدة خطاب من الله له

١٨ ﴿ آيَا (٢) الآية . ٤ (١)

<sup>(</sup>٣) الآبة ٤٧ (٤)

<sup>(</sup>٩ ũỹi (٦) lễ ũỹi (٥)

<sup>(</sup>٧) الآية ١١٠ (٨) سفط في ب

<sup>(</sup>٩) كذا . والمناسب : أو

يوم القيامة ، وقد سَبَق من عيسى عليه السلام الفعلُ مرّات والعلير صالح للواحد والجمع .

قوله ( بإذن الله ) ذكره هنا مرتين ، وفي المائدة (بإذني ) أربع مرات لأن مافي هذه السُّورة من كلام عيسي ، فما تصور أن يكون من قِبَل البشر أضافه إلى نفسه ، وهو الخَلْق الَّذي معناه التقدير ، والنفخ الذي هو إخراج الربح من الفم . وما [لا] (١) يتصوّر أضافه (٢) إلى الله وهو قوله (فيكون طيرًا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص ) مما [لا] (١) يكون في طوق البشر ، فإن الأكمه عند بعض المفسرين الأعمش ، وعند بعضهم الأعشى ، وعند بعضهم من يولد أعمى ، وإحياء الموتى من فعل الله فأضافه إليه . وما في المائدة من كلام الله سبحانه وتعالى ، فأضاف جميع ذلك الى صنعه إظهارًا لعجز البشر ، وأن فعل العبد مخلوق الله (٤) ( بإذن الله ) يعود إلى الأفعال النشر ، وأن فعل العبد مخلوق الله الثلاثة الأخرى .

قوله (إِنَّ (٥) الله ربّى وربّكم) وكذلك في مريم (٦) و [ف] (١) الزخرف في هذه القصَّة (إِنَّ الله (٨) هو ربي وربكم) بزيادة (هو) قال (٩) تاج القُراء إذا قلت: زيد قائم فيحتمل أن يكون تقديره: وعمرو قائم. فإذا قلت زيد هو القائم (١٠) خصصت القيام به، وهو كذلك في الآية. وهذا مثاله لأن

<sup>(</sup>١) زبادة اقتضاها السياق

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اضافته ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في أنب . والأولى « لله » لتسلليتوهم قصر مخلوق الله على فعل العيد

<sup>(</sup>٤) القائل هو الخطيب الاسكافي . وانظركتابه ٧٥

<sup>(</sup>٥) الآية ٥١ الآية ٥١

<sup>(</sup>٧) سفط لفظ (في) في ا

<sup>(</sup>۱) هو الكرماني (۱۰) ا: « قَائَم ؛

(هو) يذكر في هذه المواضع إعلامًا بأن المبتدأ مقصور على هذا الخبر (وهذا<sup>(۱)</sup> الخبر) مقصور عليه دون غيره والذي في آل عمران وقع بعد عشر آيات نزلت في قصة مريم وعيسي ، فاستغنت عن التأكيد بما تقدم من الآيات ، والدَّلالة (۲) على أن الله سبحانه وتعالى ربّه وخالقه لا أبوه ووالده كما زعمت النصارى . وكذلك في سورة مريم وقع بعد عشرين آية من قصتها . وليس كذلك ما في الزخرف فإنه ابتداء كلام منه فحسن التأكيد بقوله (هو) ليصير المبتدأ مقصورًا على الخبر المذكور في الآية وهو إثبات الربوبيَّة ونفي الأبوّة ، تعالى الله عند ذلك علوًّا كبيرًا .

قوله (بأنا<sup>(۲)</sup> مسلمون) في هذه السورة ، وفي المائدة (بأننا<sup>(۱)</sup> مسلمون) لأن ما في المائدة أول كلام الحَوَاريين ، فجاءً على الأصل ، وما في هذه السورة تكرار كلامهم<sup>(۵)</sup> فجاز فيه التخفيف (لأن<sup>(۱)</sup> التخفيف) فرع والتكرار فرع والفرع بالفرع أولى .

قوله (الحق (٢) من ربك فلا تكن) وفي البقرة (فلا (٢) تكونن ) لأن ما في هذه السورة جاءً على الأصل ، ولم يكن فيها ما أوجب إدخال نون التأكيد [في الكلمة (٨) ؛ بخلاف سورة البقرة فان فيها في أول القصة «فلنولينك قبلة ترضاها »] بنون التأكيد فأوجب الازدواج إدخال النون في الكلمة فيصير التقدير: فلنولينك قبلة ترضاها آخلا تكونن من الممترين.

 <sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١
 (٣) الآية ٥٢ الآية ١١١
 (٥) في الكرماني: « لكلامهم »
 (١) الآية ٦٠ الآية ٦٠
 (٧) الآية ١٤٧

والخطاب في الآيتين للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد (به) (١) غيره. قوله (قل (٢) إن الهدى هدى الله هو الهدى) [الهدى] في هذه السورة هو الدين، وقد تقدم في قوله (لمن تبع الهدى) (وهدى (٥) الله الإسلام، وكأنه قال بعد قولهم «ولا تؤمنوا إلا دينكم) (وهدى (٥) الله الإسلام، وكأنه قال بعد قولهم «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» قل إن الدين عند الله الإسلام كما سبق في أول السورة. والذي في البقرة معناه القبلة لأن الآية نزلت في تحويل القبلة، وتقديره أن قبلة الله هي الكعبة

قوله ( من ءامن (٢) تبغُونها عوجاً ) ليس ههنا (به) ولا واو العطف وفي الأعراف ( من ءامن (٧) به وتبغونها عوجاً ) بزيادة (به) وواو العطف لأنَّ القياس من (٥) آمن به ، كما في الأعراف ؛ لكنها حُذفت في هذه السورة موافقة لقوله ( ومن كفر ) فإن القياس فيه أيضاً ( كفر به ) وقوله ( تبغونها عوجاً ) ههنا حال والواو لايزيد مع الفعل إذا وقع حالاً ، نحو قوله ( ولا (٨) تمنن تستكثر ) و (دابة (٩) الأرض تأكل ) وغير ذلك ، وفي الأعراف عطف على الحال ؛ والحال قوله ( توعدون ) و ( تصدون ) عطف عليه ؛ وكذلك ( تبغونها عوجاً ) .

قوله: (وما<sup>(۱)</sup> جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) ههنا بإثبات ( لكم ) وتأخير (به ) وحذف

 <sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في «أ»
 (٢) الآية ٢٠١
 (٣) الآية ١٢٠
 (٥) سقط ما بين الفوسين في ا
 (٥) الآية ٢٠ سورة المدتر
 (٧) الآية ٢٠ سورة المدتر
 (٩) الآية ١٤ سورة سبأ
 (١٠) الآية ١٤ سورة سبأ

(إن الله) وفي الأنفال (١) بحذف (لكم) وتقديم (به) وإشبات (إن الله) لأن البُشرى للمخاطبين ؛ فبين وقال (لكم) وفي الأنفال قد تقدم لكم في قوله (فاستجاب لكم) فاكتنى بذلك ؛ وقدم (قلوبكم) وأخر (به) إزواجًا (بين المخاطبين (٢) «فقال إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به » وقدم «به » في الأنفال إزدواجًا) بين الغائبين فقال (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به) وحذف (إن الله) ههنا ؛ لأن ما في الأنفال قصة بدر ؛ وهي سابقة على ما في هذه السورة ، فإنها في قصة أحد فأخبر هناك أن الخبر الله عزيز حكيم ، فاستقر الخبر . وجعله في هذه السورة صفة ، لأن الخبر قد سَبَق

قوله: ( ونعم (٣) أَجر العملين ) بزيادة الواو لأَن الاتصال بما قبلها أَكثر من غيرها (٤) . وتقديره: ونعم أُجر العاملين المغفرةُ ، والجنات ، والخلودُ .

قوله (رسولاً من أنفسهم) بزيادة الأنفس، وفي غيرها (٢) (رسولاً منهم) لأن الله سبحانه مَن على المؤمنين به ، فجعله من أنفسهم اليكون موجب المونة أظهر وكذلك قوله: (لقد جاء كم (٧) رسول من أنفسكم) لمّا وصفه بقوله: (عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءُوف رحيم) جعله من أنفسهم ليكون موجب الإجابة والإيمان به أظهر ، وأبين .

<sup>(</sup>۱) الآية ١٠ (٢) سقط مابين القوسين في « ١ »

الآية ١٣٦)

<sup>(</sup>٤) يريد الآية ٨٥ من سورة العنكبوت ففيها « نعم أجر العاملين » دون الواو .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦٤ سورة البقرة

<sup>(</sup>٧) الآية ١٢٨ سورة التوبة

قوله (جاءُو (۱) بالبيِّنات والزُّبُر والكِتْب المنير ) ههنا بباء واحدة ، إلا في قراءة ابن عامر ، وفي فاطر (بالبيِّنات (۲) وبالزبر وبالكتٰب) بثلاث باءًات ؟ لأَن ما في هذه السورة وقع في كلام مبنى على الاختصار ، وهو إقامة لفظ الماضي في الشرط مُقام لفظِ المستقبل ، ولفظ الماضي أخف ، وبناءُ (۳) الفعل بالمجهول ، فلا يُحتاج إلى ذكر الفاعل . وهو قوله : (فإن كذّبوك فقد كُذّب ) . [ثم (٤)] حذف الباءات ليوافق الأوّل في الاختصار بخلاف ما في فاطر فإنَّ الشَّرط فيه بلفظ المستقبل والفاعل مذكور مع الفعل وهو قوله : (وإنْ يكذبوك فقد كَذّب النّدين من قبلهم) مذكور مع الفعل وهو قوله : (وإنْ يكذبوك فقد كَذّب النّدين من قبلهم) ثمّ ذكر بعده الباءات ؛ ليكون كله على نَسق واحد .

قوله: (ثم مَأُونهم جهنّم) (٥) وفي غيره (٢): (ومأُويهم جهنم) لأَن ما قبله في هذه السورة (لايغرنّك (٧) تقلب الذين كفروا في البلدِ متّع قليل) (أَي ذلك (٨) متاع في الدنيا قليل) ، والقايل يدل على تراخ وإن صغر وقل و ( ثم ) للتراخي وكان (٩) موافقا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٤ (١)

<sup>(</sup>٣) أى فى جواب الشرط فى قوله: « فانكذبوك فقد كذب رسل "

<sup>(</sup>٤) زيادة اقتضاها السياق ، وقد يكون قوله فيما سبق : « لأن ما في هده السورة وقع » أصله : « لأن ما في هذه السورة لماوقع » فسقط في النسخ « لما وعلى هدنا يكون « حذف » هنا جواب «لما وقع» والاحتمال الأول وهو وضع « م » يقربه صنعه الآتى في آبة فاط

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٧٠ • ١٩٧٠ سورة التوية •

<sup>(</sup>٧) الآيتان ١٩٦ ، ١٧٩ (٨) سقط مابين القوسين في ١٧٩ .

<sup>(</sup>٩) في الكرماني « مكان » وهو أسوغ ·

## فضل السورة

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (١) (تعلموا البقرة وآل عمران ؛ فإنّهما الزهراوان ، وإنّهما يأتيان يوم القيامة في صُورة ملكين ، يشفعان لصاحبهما ، حتّى يُدخِلاه الجنة ) وتقدّم في البقرة (يأتيان كأنّهما غَمامتان ، أوغيايتان ، أو غيايتان ، أو فيرقان من طير صواف ، يُظِلّان قارئهما ، ويشفعان ) ويُروى بسند (٢) ضعيف : من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أمانًا على جسر جهنم ، يزوره في كلّ يوم جمعة آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران ، يَغبطُونه بمنزلته من الله ، وحديث على (رفعه) : من قرأها لا يخرج من اللّنيا حتّى يركى ربّه في المنام ؛ ذُكر في الموضوعات .

<sup>(</sup> ١ ) ورد بعضه في حدبت أخرجه أحمد عن بربدة ، كما في الانقان.

<sup>(</sup>۲) بل قال النسهاب فى حانسية البيضاوى ٩٥/٣: انه « موضوع ، وهو من الطويل المذكور فيه فضائل جميع السور ، وهو مما الفقوا على أنه موضوع مختلق • وقد خطئوا من أورده من المفسرين وشنعوا عليه »

## ٤ - بصيرة في يانيها الناس القتول ريّكم..

هذه السورة مدنية بإجماع القراء .

وعدد آياتها مائة (١) وخمس وسبعون ، في عدّ الكوفيّ ، وستّ في عدّ البصريّ ، وسبع في عدّ الشّاميّ .

وكلماتها ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون. وحروفها ستّة عشرألفًا وثلاثون حرفا الله عشراً الله وثلاثون حرفا (٢) .

والآيات المختلف فيها (أن (٣) تَضِلُوا السّبيل) ، (٤) (عذابًا أليمًا).

مجموع فواصل الآيات (م ل ا ن ) يجمعها قولك (مِلْنَا) فعلى اللّام آية واحدة (مَلْنَا) فعلى اللّام آية واحدة (مهين ) وخمس آيات منها (۱) على المي المضمومة ، وسائر الآيات على الأَلف (۱) .

واسم السورة سورة النساء الكبرى ، واسم سورة الطّلاق سورة النساء الصّغرى .

(۱) فى ناظمة الزهر أنها عندهم مائة وستوسبعون ؛ وهو المثبت فى مصحف مصر المراعى في علم المراعى فيه عد الكوفيين

(۲) ا: « ألفا » وهو خطأ في النسخ
 (۳) الآية } }

(٤) في الآبة ١٧٣ (٥) الآية ٤٤

(٦) الآية ١٤ (٧) هي الآيات ١١، ١٢: ٥٠. ٢٠: ٢٠، ٢٠

(٨) فاصلة الآية الثالثة «تعولوا » والظاهر أنها على الواو لا الألف ، ويبدوا أن حسصر الفواصل في (ملنا) فيه نظر

[بصلة (١) ] الرّحم ، والنّهي عن أكل مال اليتيم ، وما يترتّب عليه من عظم (٢) الإثم، والعذاب لآكليه ، وبيان المناكحات ، وعدد النساء ، وحكم الصداق، وحفظ المال من السّفهاءِ ، وتُجربة اليتيم قبل دفع المال إِليه ، والرّفق بالأقارب وقت قسمة الميراث ، وحكم ميراث أصحاب الفرائض ، وذكر ذوات المحارم ، وبيان طَوْل الحُرَّةِ، وجواز التَّزَوَّج بالأَمة ، والاجتناب عن الكبائر ، وفضل الرِّجال على النِّساءِ ، وبيان الحقوق ، وحكم السّكران وقت الصلاة ، وآية التيُّم ، وذمَّ اليهود ، وتحريفهم التوراة ، وردَّ الأمانات إلى أهلها ، وصفة المنافقين في امتناعهم عن قبول أوامر القرآن ، والأمر بالقتال ، ووجوب رَدُّ السّلام ، والنَّهي عن موالاة المشركين ، وتفصيل قَتْل العمد والخطأ ، وفضل الهجرةِ ، ووزر المتأخّرين عنها . والإشارة إلى صلاة الخوف حال القتال، والنُّهي عن حماية الخائنين، وإيقاعُ الصَّلح بين الأزواجوالزُّوجات، وإِقامة الشهادات، ومدح العدل، وذمّ المنافقين، وذمّ اليهود، وذكر قَصْدهم قتل عيسى عليه السّلام ، وفضل الرّاسخين في العلم ، وإظهار فساد اعتقاد النَّصارى ، وافتخار الملائكة والمسيح بمقام العبوديّة ، وذكر ميراث الكلالة ، والإشارة إلى أنَّ الغرض من بيان الأَّحكام صيانةُ الخَلْق من الضَّلالة، في قوله (يبيّن (٣) الله لكم أن تضلُّوا) أي كراهة أن تضلُّوا. وأمَّا النَّاسخ والمنسوخ في هذه السُّورة فني أَربع وعشرين آية (وإِذا (٤)

زيادة اقتضاها السياق ب: « أعظم »

<sup>(</sup>٤) الآية ٨

حضر القسمة ) م (يوصيكم (١) الله في أولدكم) ن (ولْيَخْشُ (٢) الذين لو تركوا مِنْ خَلْفِهِم) الآية م (فمن (٣) خاف مِن مُوصِ جَنَفًا أَو إِثْمًا) ن (والَّتي يأتين (٦) الْفُحِشة من نسائكم) م (الثَّيِّب (٧) بالثيب) ن (١٨) (والّذان يأتِينِها منكم) م (الزَّانية والزاني (٩) فاجلدوا) ن (إِنَّما (١٠) التوبة على الله) بعض الآية م (وليست التوبة للَّذين يعملون السّيئَات) ن والآيتان (١١١) مفسّرتان بالعموم والخصوص (لا يحلُّ لكم (١٢) أن ترثوا النّساءَ كُوْهًا) م والاستثناء في قوله ( إِلَّا ما (١٣) قد سلف) ن وقيل الآية مُحكمة (١٤) ( ولا تَعْضَلُوهن (١٥) لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ماءَاتَيْتُموهُنَّ) م والاستثناء (١٦) في قوله ( إِلَّا أَن يأتين بِفَحِشَة ) ن (ولا تنكحوا (١٧) ما نكح عَاباو كم من

الآبة ١٨٢ سورة البقرة ، وقد تبسع ابن حزم في هذا وهو غير ظاهر ، ومما يضعفه (7) أن سوره البهرة سابقة في النزول ، وقد أورد عنها نواسخ كثيره لآيات في سورة النساء . (٥) الآبة ٢٢٠ سورة البقرة

<sup>(\$)</sup> 

<sup>(</sup>٧) 1: « الست بالست » ب: « البيت بالبيت » وكلاهما تصحيف وما أست قطعة من حديث في حد الزنى فيه: « البكر بالبكر بالبكر جلد مائة وتفريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وانظر القرطبي ٥/٥٨

<sup>(</sup>٩) الآية ٢ سورة النور

<sup>(11)</sup> 収み入

<sup>(</sup>١٢) تراه يجرى على أن التخصيص نسخ .والمسألة خلافية . واذا فسر " عن قريب " بم قبل الموت لا يكون نسمخ بل تكون الثانية موضحة مفهوم الأولى .

<sup>(</sup>١٥) وهو الصواب، فإن الاستثناء في قوله : « الا ما قد سلف ، منقطع أي ولكن ماسنف لامؤاخذة فيه ، فأما النهى عن النسكاح بعسدالنص فلا استثناء فيه .

<sup>(</sup>١٦) في ١ كاب مكان ما بين القوسين: « وأن تجمعوا بين الأختين وظاهر أنه خطأ من الناسخ؛ فالناسخ المذكور لا يتفق معه ، وحكاية الجمع بين الأختين سيأتى بعد . والآية المثبتة بعض (۱۷) اکب: « بمثل فی »

النّساء) م والاستثناء في قوله : (إلّا ما قد سلف) ن وقيل الآية محكمة (وأن (١) تجمعوا بين الأُختين) م والاستثناء منه ن فيا مضى (فما (٢) استمتعتم به منهن ) م (والّذين (٣) هم لفروجهم حفظون) وقول النّبي صلّى الله عليه وسلم (ألا وإني حَرَّمت المُتْعَة) ن (لا تأكلوا (٥) أمو لكم بينكم بالْبطِل) م (ليس (٦) على الأَعمى حرج) ن أراد (٧) مؤاكلتهم (والّذين (٨) عقدت أَيْمنُكم ) م (وأُولوا (٩) الأَرحام بعضهم أولى مؤاكلتهم (والّذين (٨) عقدت أَيْمنُكم ) م (وأُولوا (٩) الأَرحام بعضهم أولى ببعض) ن (فأعرض (١٠) عنهم وعظهم ) م آية السّيف ن (واستغفر (١١) لهم أولا تستغفر لهم ) ن (خذوا (١٣) حذركم ) م لينفروا (١٤) كانّ (فما (١٥) أَرسَلْنك عليهم حفيظًا) م آية السّيف ن (لينفروا (١٤) كانّ ) م (فاقتلوا (١١) المشركين ) ن (فإن كان (١٨) من قوم (ستجلون (١٦) عاخرين) م (فاقتلوا (١٧) المشركين ) ن (فإن كان (١٨) من قوم (ستجلون (١٦) عاخرين) م (فاقتلوا (١٧) المشركين ) ن (فإن كان (١٨) من قوم (ستجلون (١٦) عاخرين) م (فاقتلوا (١٧) المشركين ) ن (فإن كان (١٨) من قوم (ستجلون (١٦) عاخرين) م (فاقتلوا (١٧) المشركين ) ن (فإن كان (١٨) من قوم (ستجلون (١٦) عاخرين) م (فاقتلوا (١٧) المشركين ) ن (فإن كان (١٨) من قوم (١٨) من و

(١) الآية ٢٣ (١)

(٣) الآية ٥ سورة المؤمنين

(٤) فى ناسخ ابن حزم المطبوع على هامش نفسبر ابن عباس ص ٣٣١: « انى كنت أحللت هذه المنعة ، الا وأن الله ورسوله قد حرماها ، الا فليبلع النساهد الغائب »

(٥) الآبة ٢١ سورة النور

(٧) كان الناس تحرجوا من أن يؤاكــلبعضهم بعضا ، خشية أن يقعوا في أكل مــال الناس بالباطل ، فرفعت آية النور الحسرج في المؤاكلة .

(<sup>٨</sup>) الآية ٣٣ وكون الآبة منسوخة مبنى على نفسير النصيب بالميراث ، وبحمله بعضهم على النصيب في العون والنصرة فهي محكمة .

(٩) الآية ٦ سورة الأحزاب (١٠) الآية ٦٣

(١١) الآية ٦٤ سورة التوبة

(۱۳) الآية ۷۱ سورة التوية (۱۲) الآية ۱۲۲ سورة التوية

٩١ ق ١٦) الآية ٨٠ ق ١٦)

(١٧) الآية ٥ سورة التوبة

(١٨) الآبة ٩٢ ، وظاهر أن موضع النسيخ قوله تعدالي في الآبة : « وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله »

عدو لكم) م (براء من الله) ن (ومن (۱) يقتل مؤمنًا متعمدًا) م (إِنّ الله (۲) لا يغفر أَنْ يشرك به) ن وقوله (والذين (۳) لا يدعون) إِلَى قوله (ومن (٤) لا يغفر أَنْ يشرك به) ن وقوله (الدرك الأسفل من النّار) م (إِلّا (۲) الذين تاب ) ن (إِنّ المنفقين فئتين) وقوله (فقتل في سبيل (۱) الله لا تُكلّف تابوا) ن (فما لكم (۷) في المنفقين فئتين) وقوله (فقتل في سبيل (۱) الله لا تُكلّف إلّا نفسك) م آية السّيف ن .

المتشابهات في هذه السورة:

(والله عليم حليم (١) ليس غيره أى عليم بالمُضارة ، حليم عن المُضارة . قوله : (خلدين (١١) فيها وذلك الفوز العظيم) بالواو ، وفي براءة (١١) (ذلك) بغير واو ، لأنَّ الجملة إذا وقعت بعد (١٢) أجنبيَّة لا تحسن إلَّا بحرف العطف . وإن كان بالجملة (١٣) الثانية ما يعود إلى الجملة الأولى حسن إثبات حرف العطف ، وحسن الحذف ؛ اكتفاءً بالعائد . ولفظ (ذلك) في الآيتين يعود إلى ما قبل الجملة ، فحسن الحذف والإثبات فيهما . ولتخصيص هذه السّورة بالواو وجهان لم يكونا في براءة : أحدهما موافقة

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٤ سورة النساء . والناسخ في قوله: « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٨ سورة الفرقان

<sup>(</sup>٤) الآية ٧١ . وتراه يقول بالنسسخ في الأخبار . ومثل هذا تخصيص لا نسخ ، ولكن بعضهم يجعل التخصيص نسخا ، والمؤلف يجرى على هذا الرأى ·

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٥ من السورة (٧) الآية ٨٨ الآية ٨٨

<sup>(</sup>٩) الآية ١٢ (١٠)

<sup>(</sup>۱۱) الآية ۸۹ (۱۲) انب: « بعده »

<sup>(</sup>۱۳) ب: « في الجملة »

ما قبلها ، وهي جملة مبدوءة بالواو ، وذلك قوله (ومن يطع الله)؛ والثاني موافقة ما بعدها ، وهو قوله : (وله) بعد (۱) قوله: (خلِدًا فيها (۲)) وفي براءة [أوعد (۳)] أعداء الله بغير واو ، ولذلك قال (ذلك) بغير واو .

وقوله: مُحْصِنِين (٤) غير مُسفِحين ) في أوّل السّورة ، وبعدها (محصنين (٦) غير مسافحت ولا متخذات أخدان ) وفي المائدة (محصنين (٦) غير مُسفِحين (٧) ولا متّخذي أخدان ) لأَنَّ ما في أوّل السورة وقع في خير مُسفِحين (١) ولا متّخذي أخدان ) لأَنَّ ما في أوّل السورة وقع في حقّ الأحرار المسلمين ، فاقتُصِر على لفظ (غير مُسفِحين) والثانية في في الجواري ، وما في المائدة في الكتابيّات فزاد (ولا متّخذي أخدان) حرمة للحرائر المسلمات ، ولأنهن إلى الصّيانة أقرب ، ومن الخيانة أبعد ،ولأنّهن لا يتعاطين ما يتعاطاه الإماء والكتابيّات من اتّخاذ الأخدان .

قوله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم (٧)) في هذه السّورة وزاد في المائدة (منه (٨)) لأنَّ المذكور في هذه بعضُ أحكام الوضوء والتيمّم، فحسن الحذف، والمذكور في المائدة جميع أحكامهما، فحسن الإثبات والبيان.

قوله: (إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به (٩) ختم الآية مرة بقوله (فقد افترى) ومرّة بقوله (فقد ضلَّ) لأَنَّ الأَوَّل نزل في اليهود، وهم الَّذين افتروْا على الله ما ليس في كتابهم، والثَّاني نزل في الكفار، ولم يكن لهم كتاب، فكان ضلالهم أشدٌ.

<sup>(</sup>۱) ۱: « ما بعده » (۱) الآنة ۱۶

<sup>(</sup>٣) رادة اقتضاها السياق ، وبربد فوله تعالى: « سيصيب الذبن كفروا منهم عسذاب لبم )

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ (٥)

<sup>(</sup>시) 전화 (V)

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٤ والآية ١١٦ (٩)

قوله (يأيّها الّذين أُوتوا الكتب (١١) وفي غيرها (يأهل الكتب) لأنّه سبحانه استخفّ بهم في هذه الآية ، وبالغ ، ثمّ ختم بالطمس ، وردّ الوجوه على الأدبار ، واللّعن ، وأنّها كلّها واقعة بهم (٢).

قوله (درجة (٣)) ثم في الآية الأُخرى (درَجَت (٤)) لأَنَّ الأُولى في الدُّنيا والثانية في الجنة وقيل : الأُولى بالمنزلة ، والثانية بالمنزل . وهي درجات . وقيل : الأُولى على القاعدين بعُذْر ، والثانية على القاعدين بغير عذر .

قوله: (ومن يشاققِ الرّسول<sup>(٥)</sup>) بالإِظهار هنا وفي الأَنفال<sup>(٢)</sup>، وفي الحشر بالإِدغام<sup>(٧)</sup>، لأَنَّ الثاني من المثلين إذا تحرّك بحركة لازمة وجب إِدغام الأُوّل في الثاني ؛ ألا ترى أَنَّك تقول ارْدُدْ بالإِظهار ، ولا يجوز ارْدُدَا وارددوا وازددى ، لأَنها تحركت (٨) بحركة لازمة (والأَلف<sup>(٩)</sup> واللام في «الله » لازمتان ، فصارت حركة القاف لازمة ) و (ليس<sup>(٩)</sup>) الأَلف واللهم في الرّسول كذلك . وأمّا في الأَنفال فلانضام (الرّسول) إنيه في العطف لم يدغم ؛ لأَنَّ التقدير في القاف أَن قد اتّصل بهما ؛ فإِنَّ الواو يوجب ذلك .

قوله (كونوا (١٠) قو مين بالقسط شهداء لله)؛ وفي المائدة: (قو مين (١١)

 <sup>(</sup>١) الآبة ٧٧
 (١) الآبة ٧٧
 (٣) الآبة ٥٩
 (٥) الآبة ١١٥
 (١) الآبة ١١٥
 (٧) الآبة ٤
 (٩) سفط ما بين الفوسين في ا
 (١٠) الآبة ١١٥

لله شهداة بالقسط ) لأنّ (الله) في هذه السّورة متصل ومتعلّق بالشّهادة ، بدليل قوله : (ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين) أي ولو تشهدون عليهم ، وفي المائدة متّصل ومتعلّق بقوّامين ، والخطاب للولاة بدليل قوله : (ولا يَجْرَمَنّكُمْ شنئَانُ قوم) الآية .

قوله: (إن تبدوا<sup>(۱)</sup> خيرًا أو تُخفوه) وفي الأحزاب (إن تبدوا<sup>(۲)</sup> شيئًا) لأنَّ هنا وقع الخير في مقابلة السّوء في قوله: (لايحبّ الله الجهر بالسّوء) والمقابلة اقتضت أن يكون بإزاء السُّوء الخيرُ ، وفي الأحزاب بعد (ما في قلوبهم) فاقتضى العموم ، وأعمَّ الأساء شيءٌ . ثم ختم الآية بقوله: (فإن الله كان بكلِّ شيءٍ علما) .

قوله: (وإن تكفروا<sup>(٣)</sup> فإنَّ لله ما في السموات والأَرض) وباقي ما في هذه السّورة (ما في السموات ومافي الأَرض) لأَنَّ الله سبحانه ذكر أَهلَ الأَرض في هذه الآيه تبعًا لأَهل السّموات ، ولم يفردهم بالذكر لانضام المخاطبين إليهم ودخولهم في زُمْرتهم وهم كفَّارُ عبدة الأَوثان ، وليسوا المؤمنين (٤) ولا من أهل الكتاب لقوله (وإن تكفروا) فليس (٥) هذا قياسًا مُطَرِدًا بل علامة . قوله (ويستفتونك (٦) في النساء) بواو العطف وقال في آخر السّورة (٧) (يستفتونك) بغير واو ، لأَنَّ الأَوَّل لمّا اتَّصل بما بعده وهو قوله : (في النساء) وصله بما قبله بواو العطف والعائد جميعًا ، والثّاني لَمَّا انفصل عمّا النساء) وصله بما قبله بواو العطف والعائد جميعًا ، والثّاني لَمَّا انفصل عمّا

و(١) الآية ١٤٩ (١)

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٠ (٤) في الكرماني : « بمؤمنين »

<sup>(°)</sup> في الكرماني: « وليس » (٦) الآية ١٢٧

<sup>(</sup>۷) الآية ۱۷۲

بعده اقتصر من الأتّصال على العائد وهو ضمير المستفتين و [ليس (١)] في الآية متّصل بقوله: (يستفتونك) لأنّ ذلك يستدعى: قل الله يفتيكم فيها أى في الكلالة، والذي يتّصل بيستفتونك محذوف، يحتمل أن يكون (في الكلالة)، ويحتمل أن يكون فيا بدالهم من الوقائع.

#### فضل السورة

رُوى عن النبى صلَّى الله عليه وسلَّم: مَنْ قرأ سورة النِّساء فكأنَّما تصدّق على كلِّ مَن ورثَ ميراثًا ، وأعطى من الأَجر كمن اشترى محرَّرًا ، وبرئ من الشرك ، وكان فى مشيئة الله مِن الَّذين يتجاوز عنهم . وعنه صلَّى الله عليه وسلَّم . نُ قرأ هذه السّورة كان له بعدد (٢) كلِّ امرأة خلقها الله قنطارًا من الأُجر ، وبعددهنَّ حسناتٍ ودرجات ، وتزوّج بكلِّ حرف منها زوجةً من الحُور العين . ويروى : يا على ، مَنْ قرأ سورة النِّساء كُتب له مثلُ ثواب حملة العرش ، وله بكلِّ آية قرأها مثلُ ثواب مَن عرت فى طريق الجهاد .

هذه الأحاديث ضعيفة جدًّا وبالموضوعات أشبه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السياف

<sup>(</sup>٢) يخرج هذا التركيب على زيادة الباء في ( بعدد ) وان كان هذا في غير مواضع الزيادة أو يكون التقدير : قدر بعدد · ويكون ( من الأجر ) بيانا للمحذوف

# ٥- بصدية فن المنوا أوفوا بالعقود --

اعلم أنَّ هذه السورة مَدنيَّة بالإِجماع سوى آية واحدة (اليوم (۱) أكملت لكم دينكم) فإنَّها نزلت يوم عَرَفة في الموقف ، ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم راكب على ناقته العضباء ، فسقطت الناقة على ركبتيها من ثِقَل الْوَحْي ، وشرف الآية .

عدد آیاتها مائة وعشرون فی عدّ الکوفیّ ، واثنتان وعشرون فی عَد الحجاز \_\_\_\_\_\_ والشأم ، وثلاث وعشرون فی عَد البصریّ .

وكلماتها ألفان وثمان مائة وأربع ، وحروفها أَحَدَ عشر أَلفًا ، وتسعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا .

المختلف فيها ثلاث: العقود (٢)، (ويعفوا (٣) عن كثير)، (فإنكم المختلف فيها ثلاث: العقود عن العقود)، (فإنكم غلبون (٤)).

وفواصل آیاتها (لم ن دب ر) یجمعها (لم ندبیر) اللام فی ثلاد (ه) کلها سبیل .

واسمها سورة المائدة ؛ لاشتمالها على قِصّة نزول المائدة من السّماءِ ، وسورةُ

(١) الآية ٣ (١)

(٣) الآية ١٥ (٤)

(٥) هي الآيات ١٢ ، ٢٠ ، ٧٧

الأُحبار ؛ لاشتمالها على ذكرهم في قوله : (والرَّبْنيّون (١) والأُحبار) وقوله : (لولا ينههم (٢) الرَّبْنيّون والأَحْبار) .

وجملة مقاصد السورة المشتملة عليها: الأمرُ بوفاءِ العهود، وبيان ما أُحلُّه

الله تعالى من البهائم، وذكر تحريم المحرّمات، وبيان إكمال الدّين، وذكر الصيد، والجوارح، وحِلٌ طعام أهل الكتاب، وجوازُ نكاح المحصنات منهن ، وتفصيل الغُسُل ، والطُّهارة ، والصَّلَاة ، وحكم الشهادات ، والبيّنات وخيانة أهل الكتاب القرآنَ ، ومن أنزل عليه ، وذكر المنكرَات من مقالات النصارى، وقصّة بني إسرائيل مع العمالقة ، وحبس الله تعالى إِيّاهم في التِّيه بدعاءِ بلْعَام "، وحديث قتل قابيل أخاه هابيل، وحكم قُطَّاع الطريق، وحكم السّرقة ، وحُدّ السّراق ، وذمّ أهل الكتاب ، وبيان نفاقهم ، وتجسسهم وبيان الحكم بينهم ، وبيان القِصاص في الجراحات ، وغيرها ، والنَّهي عن موالاة اليهود والنّصارى . والرّدّ على أهل الرّدّة ، وفضل الجهاد ، وإثبات ولاية الله ورسوله للمؤمنين، وذم اليهود (في (٤) قبائح أقوالهم. وذمّ النّصارى بفاسد اعتقادهم ، وبيان كمال عداوة الطَّائفتين للمسلمين (٥) . ومدح أهل الكِتاب الَّذين قدِموا من الحبشة . وحكم اليمين . وكفَّارتها . وتحريم الخمر، وتحريم الصّيدعلى المُحْرم، والنهى عن السؤالات الفاسدة،

<sup>(</sup>۱) الآية ٤٤ (٢) الآيه ٦٣

<sup>(</sup>٣) سفط فى ١ . وكان بلعام بن باعورا .مجاب الدعوة فى زمن موسى عليه ال والسلام . وفى الفرطبى ٣١٩/٧ : « وروى أنبلعام بن باعورا ، دعا ألا يدخل موسى مدينة الجبارين فاستجيب له وبقى فى التيه » وقد فسر به الذى انسلخ فى الدين فى قوله تعالى : واتل عليهم نبآ الدى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان عكان من الغاوين » .

<sup>(</sup>٤) سفط في ١ . انب المسلمين "

وحكم شهادات أهل الكتاب ، وفَصل الخصومات ، ومحاورة الأمم رسلَهم في القيامة ، وذكر معجزات عيسى ، ونزول المائدة ، وسؤال الحق تعالى إيّاه في القيامة تقريعا للنصارى ، وبيان نفع الصدق يوم القيامة للصّادقين .

# الناسخ والمنسوخ:

في هذه السّورة تسع آيات (V تُحلُّوا (V) شَعْيُر الله) م [ (V) فاقتلوا المشركين (V) حيث وجدتموهم) ن (V) جزاوً (V) الذين يحاربون الله ورسوله) م [ (V) الذين (V) تابوا) ن للعموم ( فإن (V) جاءُوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) م (وأن احكم (V) بينهم) ن للتخيير . وقيل : هي محكمة (ما على (V) الرّسول إلّا البلغ ) م آية السّيف ن (عليكم أنفسكم (V) م آخر الآية ن جُمع فيها الناسخ [ والمنسوخ (V) وهي من نوادر آيات القرآن ( شهدة (V) بينكم ) في السّفر من (V) الدين م (وأشهدوا (V) ذوي عدل منكم ن نسخت (V) لشهاداتهم في السّفر والحضر (فإن عُثِر) م ذَوَى عدل منكم ن (ذلك أدني أن يأتوا بالشهدة) م شهادة أهل الإسلام ن .

# المتشابهات

(١٤) الآية ٣

قوله (واخشون (١٤) اليوم ) بحذف الياء ، وكذلك (واخشون (١٥) ولا

| سياق ، وانظر ناسخ النحاس | اقتضاها ال                      | (۲) زیادهٔ       | ۲           | الآية | (1)  |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------|------|
| الآية ٣٣                 | (٤)                             | ِب <b>ة</b>      | ه سورة التو | الآية | (٣)  |
| الآية ٢٤                 | <b>(</b> \(\mathcal{\rapprox}\) |                  | 48          | الآية | (°)  |
| الآية ٩٩                 | <b>(</b> \(\)                   |                  | ٤٩          | الآية | (Y)  |
| الآية ١٠٦                | (١٠)                            |                  | 1.0         | الآية | (1)  |
| الآية ٢ سورة الطلاف      | (۱۲)                            |                  | « منه »     | : ب   | (11) |
| سل: ناسخة                | ــديكون الأه                    | تعدی بنفسه ، وقد | . والفعل يا | كذا   | (14) |

(١٥) الآية ٤٤

تشتروا) وفي البقرة وغيرها (واخشوني) بإثبات الياء ، لأنَّ الإِثبات هو الأَصل ، وحذف و (اخشون اليوم) من الخطِّ لمَّا حذف من اللفظ ، وحذف (واخشون) و (لا) موافقة لما قبلها .

قوله: (واتقوا الله (۱) إِنَّ الله عليم بذات الصّدور) ثمّ أعاد فقال: (واتقوا الله (۲) إِنَّ الله خبير بما تعملون) لأَنَّ الأُوّل وقع على النّية ، وهي ذات الصّدور ، والثاني على العمل . وعن ابن كثير أَنَّ الثانية نزلت في اليهود ، وليس بتكرار .

قوله: (وعد الله (۳) الله ين عامنوا وعملوا الصلحت لهم مغفرة وأجر عظيم ) وقال في الفتح (وعد الله (٤) الذين عامنوا وعملوا الصلحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) وقع مافي هذه السورة موافقة لفواصل الآي ، ونصب مافي الفتح موافقة للفواصل أيضًا ، ولأنّه مفعول (وعد) ، وفي مفعول (وعد) في هذه السّورة أقوال : أحدها محذوف دلّ عليه (وَعَد) خلاف مادل عليه أوْعَد أي خيرًا . وقيل : محذوف ، وقوله : (لهم مغفرة) تفسيره . وقيل : (لهم مغفرة) جملة وقعت مَوْقع المفرد ، ومحلّها نصب ، كقول الشّاعر :

وجدنا الصَّالحين لهم جزاءً وجنَّات وعينا سلسبيلًا فعطف (جنَّات) على محل (لهم جزاءً). وقيل: رفع على الحكاية ، لأنَّ الوعد قول ؛ وتقديره قال الله: لهم مغفرة . وقيل: تقديره : أن لهم مغفرة ، فحذف (أنَّ) فارتفع ما بعده .

(۱) الآية V (۲)

۲۹ مَبِ۱۶۱ (٤) ۱۹ مَبِ۱۶۱ (۳) قوله: (يحرّفون الكَلِمِ (١) عن مواضعه) وبعده (يحرّفون (٢) الكلم من بعد مواضعه) لأَنَّ الأُولى في أوائل اليهود، والثَّانية فيمن كانوا في زمن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم، أي حرّفوها بعد أن وضعها الله مواضعها، وعرفوها وعملوا ما زمانًا.

قوله: (ونسُوا (٣) حظًّا ثمَّا ذُكِّروا به) كرّر لأَنَّ الأُولى [ في (٤) اليهود ] والثانية في حَقِّ النَّصارى . والمعنى : لن ينالوا منه نصيبًا . وقيل : معناه : تركوا بعض ما أُمروا به .

قوله: (يأهل الكتاب) لأنَّ الأولى نزلت في اليهود حين كتموا (صفات (٢) فقال: (يأهل الكتاب) لأنَّ الأولى نزلت في اليهود حين كتموا (صفات (٢) النبي صلى الله عليه وسلم، وآية الرجم من التوراة، والنصاري حين كتموا) بشارة عيسي بمحمّد صلَّى الله عليه وسلم في الإنجيل، وهو قوله: (يبيّن لكم كثيرًا ثمَّا كنتم تخفون من الكتاب، ثمّ كرّر (٧) فقال: (وقالت اليهود والنَّصري (٨) نحن أبنوً الله وأَحبَّوه) فكرّر (يأهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبيّن لكم) أي شرائعكم فإنكم على ضلال لا يرضاه الله، (على فترة من الرّسل) أي على انقطاع منهم ودُرُوس ممّا جاءُوا به.

قوله: (ولله ملك السموت والأرض (١٠) وما بينهما يخلق ما يشاءً )،

```
    (١) الآية ١١
    (٢) الآية ١١
    (٤) زيادة من الكرماني
    (٥) الآية ١٥
    (١) سقط ما بين القوسين في ١
    (٧) اكب: « تكرر » وما أنبت عن الكرماني (٨) الآية ١٨
    (٩) الآية ١٩
    (١٠) الآية ١٩
```

ثم كرّر فقال : (ولله ملك السموت (۱) والأرض وما بينهما وإليه المصير) لأنّ الأولى نزلت في النّصارى حين قالوا : إنّ الله هو المسيح بن مريم ، فقال : ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما ليس فيهما معه شريك ، ولوكان عيسى إلهًا لا قتضى أن يكون معه شريكًا ، ثمّ من يذُبّ عن المسيح وأُمّه وعَمّن في الأَرض جميعًا إن أراد إهلاكهم ، فإنّهم مخلوقون له ، وإنّ قدرته شاملة عليهم ، وعلى كل ما يريد بهم . والثانية نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا : نحن أبناءُ الله وأحبّاؤه فقال : ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما ، والأب لا يملك (۱) ابنه ولا يعذّبه ، وأنتم مصيركم إليه ، فيعذّب من يشاءُ منكم ، ويغفر لمن يشاء .

قوله: (وإذ قال موسى القومه يقوم اذكروا) وقال في سورة إبراهيم (وإذ قال موسى لقومه اذكروا (٤)) لأنَّ تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب يدُلُّ على تعظيم المخاطب به (٥) و[ لمَّا(٢)] كان مافي هذه السّورة نعمًا جسامًا ما عليها من مزيد وهو قوله (جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكًا وءاتكُم ما لم يوَّت أحدًا من العلمين ) صرّح (٧) ، فقال : يا قوم ، ولموافقة ما قبله وما بعده من النداء وهو (يلقوم ادخلوا) (ياموسى إنَّ فيها) (ياموسى إناً) ولم يكن ما في إبراهيم بهذه المنزلة فاقتصر على حرف (٨) الخطاب .

۱۸ الآیة ۱۸ فی الکرمانی : « یهلك »

٣ م ١١ (٤) الآية ٢

<sup>(</sup>٥) سقط في ١ (٦) زيادة اقتضاها السياق

<sup>(</sup>۷) أكب: « صريح »

<sup>(</sup>٨) ١، ب: وحذف ويريد بحرف الخطاب داله وهو اذكروا عند المحلف المحل

قوله: (ومن لم يحكم (۱) بما أنزل الله ) كرّره ثلاث مرّات، وختم الأولى بقوله: الكافرون، والثانية بقوله: الظّالمون، والثالثة بقوله: الفاسقون، قيل: لأنّ الأولى نزلت في حكّام المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النّصارى. وقيل: الكافر والظّالم والفاسق كلّها بمعنى واحد، وهو الكفر، عُبِّر عنه بألفاظ مختلفة ؛ لزيادة الفائدة، واجتناب صورة التكرار. وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله إنكارًا له فهو كافر، ومن لم يحكم بالحقّ جهلًا وحكم بضدّه فهو فاسق، ومن لم يحكم بالحقّ مع اعتقاده وحكم بضدّه فهو ظالم، وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله، نفسة فهو ظالم، وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله، فالله في حكمه ، فاسق في فعله.

قوله: (لقد كفر (۲) الَّذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح آبن مريم) (لقد (۳) كفر الَّذين قالوا إِن الله ثالث ثالث ثالث كرّر لأَنَّ النَّصارى اختلفت أقوالهم، فقالت اليعقوبيّة: الله تعالى ربّما تجلَّى (٤) في بعض الأَزمان في شخص، فقالت اليعقوبيّة: الله تعالى ربّما تجلَّى (١) في بعض الأَزمان في شخص عيسى، فظهرت منه المعجزات. وقالت الملكانيّة فتجلَّى (٥) يومئذ في شخص عيسى، فظهرت منه المعجزات. وقالت الملكانيّة الله عراً وابنا وروح القدس، اختلف (٧) بالأَقانيم (١) والذاتُ واحدة. فأُخبر الله عزَّ وجلَّ أَنَّهم كلَّهم كلَّهم كفَّار.

قوله: (لهم جنت (٩) تجرئ من تحتها الأنهر خلدين فيها أبدًا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ (١) الآية ٢٧

٧٣ قي**١٦)** (٣)

<sup>(</sup>٤) اكب: « يحكى » وما أنبت عن الكرماني وشيح الاسلام ٢٨٧/١

<sup>(</sup>٥) الهب شخكي " وما اثبت عن الكرماني (٦) لم يثبت في ١

<sup>(</sup>V) اكب: « اختلفت » وما أثبت عـــن الكرماني

 <sup>(</sup>٨) كذا في ب . وفي ١ : «في الأقاليم » (٩) \_ الآية ١١٩ \_

رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) ذكر فى هذه السّورة هذه الخلال جملة ؛ لأنها أوّل ما ذكرت ، ثمّ فُصّلت .

#### فضل السورة

عن ابن عمر أنّه قال : نزلت هذه السّورة على رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وهو على راحلته ، فلم يستطع أن تحمله ، حتى نزل عنها . ويروى بسند (١) ضعيف : من قرأ هذه السّورة أعطى من الأَجر بعَدَد كلّ يهودى ونصراني في دار الدّنيا عشر حسنات ، ومُحى عنه عشرُ سيّئات ، ورُفع له عشرُ درجات . وفي رواية : مَنْ قرأ هذه السّورة أعطى بكل يهودي ونصراني على وجه الأرض ذَرّات ، بكلّ ذرّة منها حسنة ، ودرجات (٢) كلّ درجة منها أوسع من المشرق إلى المغرب سبعمائة ألف ألف ؛ ضعيف (٣) . ويروى أنّه قال : يا على مَن قرأ سورة المائدة شَفَع له عيسى ، وله من الأجر مثل أجور حَوَاري عيسى ، ويُكتب له بكلّ آية قرأها مثلُ ثواب عُمّار بيت المَقْدِس .

<sup>(</sup>۱) قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي٣٠٧/٣: انه « موضوع كما ذكره ابن الجوزي من حديث أبي رضى الله عنه المشهود » من حديث أبي رضى الله عنه المشهود » (٣) كذا في ابه ، وقد يكون « ضعف » (٢) ابه : « درجة » والمناسب ما اثبت (٣) كذا في ابه ، وقد يكون « ضعف »

# ٢- بصنيرة ف الحمد للته الذعب خافت الستملوات والأرض ٠٠

هذه السورة مكيّة ، سوى ستّ آيات منها : (وما (۱) قدروا الله حقّ قدره) إلى آخر ثلاث قدره) إلى آخر ثلاث آيات (قل (۲) تعالوا أتل ما حرم ربّكم) الى آخر ثلاث آيات . هذه الآيات السّت نزلت بالمدينة في مرّتين ، وباقي السّورة نزلت مكة دفعة واحدة .

عدد آياتها مائة وخمس وستون آية عند الكوفيين، وست عند البصريين وست عند البصريين والشَّأُميين، وسبع عند الحجازي .

وعدد كلماتها ثلاثة آلاف واثنتان (٤) وخمسون كلمة وعدد حروفها اثنا عشر أَلفًا ومائتان وأربعون .

والمختلف فيها أَربع آيات (الظُّلمات (ه) والنُّور) (بوكيل) (٦) (كن فيكون) (٧) (إلى صرط (٨) مستقيم) .

فواصل آياتها (لم نظر) يجمعها (لم نظر).

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۱ (۲) الآية ۱۱ (۲) الآية ۱۱ (۳) كذا ، وهو خبر عن « باقى » وكأنه ذهب به مذهب الآيات فأنث (٤) اكب: « اتنان » (۵) في الآية ۱ (۲) الآية ۲۳ (۲) الآية ۲۳ (۸) الآية ۲۳

ولهذه السّورة اسمان : سورة الأنعام ، لما فيه (١) من ذكر الأنعام مكرّرًا (وقالوا (٢) هذه أَنْعُم وحَرْث) (ومن الأَنْعُم (٣) حَمُولةً وفَرْشًا) (وأَنْعُم (٤) لا يذكرون اسم الله عليها) ، وسورة الحُجّة ؛ لأَنّها مقصورة على ذكر حُجّة النبوّة . وأيضًا تكرّرت فيه الحجّة (وتلك (٥) حجّتنا عَاتَيْنُها إبرهم) ((٢) قل فللّه الحجّة البلغة) .

مقصود السّموات والأرض ، وتقدير النّور والظلمة ، وقضاء آجال الحَلْق ، والسّموات والأرض ، وتقدير النّور والظلمة ، وقضاء آجال الحَلْق ، والرّد على منكرى النبوّة ، وذكر إنكار الكفّار في القيامة ، وتمنيهم (۱) الرّجوع إلى الدّنيا ، وذكر تسلية الرسول صلّى الله عليه وسلّم عن تكذيب المكذّبين ، وإلزام الحجّة على الكفار ، والنّهى عن إيذاء الفقراء ، واستعجال الكفّار بالعذاب ، واختصاص الحقّ تعالى بالعلم المغيّب ، وقهره ، وغلبته على المخلوقات ، والنّهى عن مجالسة النّاقضين ومؤانستهم ، وإثبات البعث والقيامة ، وولادة الخليل (۱) عليه السلام ، وعرْض الملكوت عليه ، واستدلاله حال خروجه من الغار ، ووقوع نظره على الكواكب (۱) والشمس ، والقمر ، ومناظرة قومه ، وشكاية أهل الكتاب ، وذكرهم والشمس ، والقمر ، ومناظرة قومه ، وشكاية أهل الكتاب ، وذكرهم حالة النزع ، وفي (۱) القيامة ، وإظهار بُرْهان النّوحيد ببيان البدائع والصّنائع ،

١٤٢ ق ١٤٢ (٣)

(٤) الآية ١٣٨ قيال (٤)

(٦) انب: « تمناهم » (٦) انب: « تمناهم »

(۸) ب: « خلیل » (۹) اند « کواکب » (۸)

(۱۰) سقط فی ا

<sup>(</sup>١) كذا ، في انه . ذهب بها مذهب القرآن و المقروء فذكر

والآمر بالإعراض عن المشركين ، والنهى عن سب الأصنام وعَبّادها ، ومبالغة الكفّار في الطّغيان ، والنّهى عن أكل ذبائح الكفّار ، ومحاورتهم (۱) في القيامة ، وبيان شَرْع عَمْرو (۲) بن لُحىّ في الكفّار ، ومحاورتهم (۱) في القيامة ، وبيان شَرْع عَمْرو (۲) بن لُحىّ في الأُنعام بالحلال والحرام ، وتفصيل محرّمات الشريعة الإسلامية ، ومُحْكَمَات آيات القرآن ، والأوامر والنّواهي من قوله تعالى (قل تعالوا) إلى آخر ثلاث آيات ، وظهور أمارات القيامة ، وعلاماتها في الزّمن الأخير ، وذكر جزاء الإحسان الواحد بعشرة ، وشكر الرّسول على تبرّيه (۳) من الشرك ، والمشركين ، ورجوعه إلى الحق في مَحياه ومَمَاته ، وذكر خلافة الخلائق ، وتفاوت درجاتهم ، وختم السّورة بذكر سرعة عقوبة الله لمستحقيها ، ورحمته ، ومغفرته لمستوجبيها ، بقوله (إن ربّك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) . الناسخ والمنسوخ

الآیات المنسوخة فی السّورة أربع عشرة آیة (إِنی أَخاف (٤) إِن عصیت ربّی) م (لیغفر (٥) لك الله) ن (قل لست (٦) علیكم بوكیل) م آیة السّیف ن (وإذا (٧) رأیت الّذین یخوضون) إِلی قوله (وما علی الّذین یتّقون) م (فلا (۵) تقعدوا معهم) ن (وذر (۹) الّذین اتّخذوا دینهم) م (قَاتِلُوا (۱۰)

<sup>(</sup>۱) اکب: « مجاورتهم »

<sup>(</sup>۲) هو جاهلی من خزاعة . ويقال: انهأول من غير دين اسماعيـــل ، فنصب الأونان وبحر البحيرة وسيب السائبة ، وفعل بالانعام ما أنكره القرآن ، وانظر سيرة ابن هشام على هامش الروض 11/1

<sup>(</sup>٣) كذا بالياء بريد تبرؤه • والتخفيف في مثل هذا لا ينقاس .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ سورة النتح

기 교회 (V) 전 교회 (기)

<sup>(</sup>٨) الآية ١٤٠ سورة النساء (٩) الآية ٧٠

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٩ سورة التوبة

النّين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأنحر) ن (قل الله (١) ثمّ ذرهم)م آية السّيف ن (ولا تَسبُّوا (٣) الّذين السّيف ن (ولا تَسبُّوا (٣) الّذين يدعون من دون الله) م آية السّيف ن (فذرهم (٤) وما يفترون) م آية السّيف ن (ولا تأكلوا (٥) ممّا لم يذكر اسم الله عليه) م (اليوم (٢) أحلَّ السّيف ن (ولا تأكلوا (٥) ممّا لم يذكر اسم الله عليه) م (اليوم (١) أحلَّ لكم الطَّيِّبات) ن (اعملوا (٧) على مكانتكم) م آية السّيف ن (إن الذين (٨) فرّقوا دينهم) م آية السّيف ن .

#### المتشابهات

قوله: (فقد كذبوا<sup>(۹)</sup> بالحقِّ لمَّا جاءَهم فسوف يأتيهم أنبُوُّا وفي الشعراءِ (فقد كذَّبوا (۱۱) فسيأتيهم) لأَنَّ سورة الأَنعام متقدّمة فقيد (۱۱) التكذيب بقوله: (بالحقِّ لمّا جاءَهم) ثمّ قال: (فسوف يأتيهم) على المّام، وذكر في الشعراءِ (فقد كذَّبوا) مطلقا ؛ لأَن تقييده في هذه السّورة يدلّ عليه ، ثمّ اقتصر على السّين هناك بدل (فسوف) ليتّفق اللفظان فيه على الاختصار.

قوله (أَلَم (١٢) يَرَوْا كُم أَهلكنا) في بعض المواضع بغير واو ؛ كما في هذه السّورة ، وفي بعضها بالواو ، وفي بعضها بالفاء ؛ هذه الكلمة تأتى في القرآن على وجهين : أحدهما متّصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة ، فذكره بالألف

| الآية ١٠٤           | (٢)          | الآية ٩١        | (1)        |
|---------------------|--------------|-----------------|------------|
| الآية ١١٢           | (٤)          | الآية ١٠٨       | (٣)        |
| الآية ٥ سورة المئدة | (1)          | الآنة ١٢١       | (0)        |
| १०१ स्प्री          | ( <b>/</b> ) | الآبة ١٣٥       | <b>(V)</b> |
| الآية ٦             | (1.)         | الآية ه         | (٩)        |
| الآية ٦             | (17)         | ای : « فمقیاد » | -          |

والواو ، ليدلُّ الأَّلف على الاستفهام ، والواو على عطف جملة على جملة قبلها ، وكذا الفاءُ ، ولكنَّها أَشدُّ اتِّصالاً بما قبلها ، والثانى متَّصل بما الاعتبارُ فيها (۱) بالاستدلال ، فاقتُصِر على الأَلف دون الواو والفاء ، ليجرى مَجْرَى الاستئناف ؛ ولا يَنْقُضُ هذا الأَصلَ قوله (أَلم (٢) يَرَوا إِلى الطَّير) في النَّحل ؛ لاتِّصالها بقوله ( والله أَخرجكم (٣) من بطون أُمَّهٰتِكُمْ ) وسبيله (١) الاعتبار بالاستدلال ، فبني عليه (أَلَمْ يروا إلى الطير) .

قوله (قل سيروا في الأرض (٢) أثم انظروا) في هذه السورة فحسب، وفي غيرها: (سيروا في الأرض] فانظروا) لأنَّ ثُمَّ للتراخي، والفاء للتعقيب، وفي هذه السّورة تقدّم ذكرُ القرون في قوله (كم أهلكنا من قبلهم من قرن) ثمّ قال (وأنشأنا من بعدهم قرنًا ءاخرين) فأُمِرُوا باستقراء (٧) الدِّيار، ونيها كثرة (٨) فيقع ذلك (في) (٩) سير بعد سير، وزمان بعد زمان، فخصّت بثمّ الدّالة (١٠) على التَّراخي بعد (١١) الفعلين، ليُعلَم أنَّ السّير مأمور به على حِدَة ؛ ولم يتقدّم في (١٢) سائر السّور مثلُها، فخصّت بالفاء الدَّالة (١٣) على التعقيب.

قوله (الَّذين (١٤) خسروا أَنفسهم فهم لايوْمنون) ليس بتكرار لأَنَّ الأَوَّل في حقِّ الكَفَّار، (والثاني (٩)) في حقِّ أَهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) كذا في ١١٠ . وقد أوقع (ما ) عـــلى الآيات فأنث .

<sup>(</sup>٢) لآية ١٨

<sup>(</sup>٤) أنب: «وسيلة» وما أست عن الكرماني (٥) الآية ١١

<sup>(</sup>٦) زیادهٔ من الکرمانی ، وانظر درهٔالتنزیل ۹۳

<sup>(</sup>۷) المب: « باستقرار » . والتصحیح من درة التنزیل (۸) ا: « کثیرة » سقط (۹) سقط

<sup>(</sup>۸) ۱: «كثيرة » (۱۰) ب: « الدلالة » (۱۰) ب: « الدلالة »

<sup>(</sup>۱۲) أن : «على » وما أست عن الكرماني (۱۳) ب: « الدلالة » وسقطت الكلمة في

<sup>(</sup>١٤) الآية ١٢ ، والآية ٢٠

[لايفتلح الظلمون) وقال في يونس (فمن) بالفاء ، وخَم الآية بقوله (إِنّه] لا يفلح (٣) المجرمون) لأنَّ الآيات الَّتي تقدّمت في هذه السورة عُطِف بعضها على بعض بالواو، وهو قوله (وأُوحى لا إلى هذا القرآن الأنذركم به ومن بلغ ... وإِنَّني برىءً ) ثمَّ قال : (وَمَنْ أَظلم) وخَتُم الآية بقوله: (الظَّالمون) ليكون آخر الآية [موافقا (٢) للأول. وأما في سورة يونس فالآيات التي تقدمت عطف بعضها على بعض بالفاءِ وهو قوله: (فقد لبثتُ فيكم عُمْرًا من قبله أفلا تعقلون) ثم قال: فمن أظلم (بالفاء وخم الآية] بقوله: (المجرمون) أيضًا موافقة لما قبلها وهو قوله: (كذلك (٥) نجزى القوم المجرمين) فوصفهم بأنَّهم مجرمون ، وقال بعده (ثمُّ (٦) جَعَلْنْكُم خَلْبُونَ في الأرض من بعدهم) فختم الآية بقوله: المجرمون ليعلم أنَّ سبيل (هوُّلاءِ (٢) سبيل) مَن تقدّمهم.

قوله: (ومنهم (۱) مَن يستمع إليك) وفي يونس (يستمعون (۱) الأَنَّ مافي هذه السّورة نَزَل في أَبي سفيان ، والنَّضْر بن الحارث ، وعُتْبة ، وشَيْبَة ، وأُميَّة ، وأُبيّ بن خَلَف ، فلم يكثروا ككثرة قوله (مَن) في يونس الراد بهم جميع الكفَّار ، فحمل ههنا مرَّة على لفظ (مَنْ) فوحد ؟

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ (٢) ما بين المعقوفتين سقط في و1ه (٣) الآية ١٩ (٤) الآية ١٩ (٥) الآية ١٣ (١) الآية ١٤ (٧) الآية ٢٥

الاستئصال بالهلاك ، وليس فيا سواهما ما يدل على ذلك ، فاكتُفِي بخطاب واحد والله أعلم .

قوله (لعلَّهم (۱) يتضرَّعون) في هذه السورة، وفي الأَّعراف: (يضَّرَّعون) (۲) بالإِدغام لأَنَّ ههنا وافق مابعده وهو قوله: (جاءهم بأُسنا تضرَّعوا) ومستقبل تضرَّعوا يتضرَّعون الأَيْت) مكرّر ؟ تضرَّعوا يتضرَّعون الأَيْت) مكرّر ؟ لأَنَّ التقدير : انظر كيف نصرّف الآيات ثمّ هم يصْدِفُونَ عنها بفلا نُعرض عنهم بل نكرّرها لعلهم يفقهون .

قوله: (قل (علم عندى خزائنُ الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنّى ملك) فلم يكرّر لكم إنّى ملك) فلم يكرّر (لكم) وقال في هود (ولا (٥) أقول إنّى ملك) فلم يكرّر (لكم) لأنّ في هود تقدّم (إنّى لكم نذير) وعقبه (ومانرى لكم) وبعده (أن أنصح لكم) فلمّا تكرّر (لكم) في القصّة أربع مرّات اكتنى بذلك.

قوله: (إِن هو (۱۱) إِلَّا ذكرى للعلمين) في هذه السّورة، وفي سورة يوسف: (إِن هو (۱۱) إِلَّا ذكر للعلمين) منوَّنًا ؛ لأَنَّ في هذه السّورة تقدّم (بعد (۱۸) الذكرى) (ولكن (۱۹) ذكرى) فكان (الذكرى) أَليقَ بها .

قوله: (يُخرجُ الحَيّ من الميّتِ ومُخرجُ المَيّت من الحيّ ) في هذه السّورة. وفي آل عمران: (وتُخرجُ اللّا الحيّ من الميّت وتُخرج الميّت من الحيّ)

<sup>9 {</sup> i i i ( )

<sup>4.</sup> in [i]

<sup>「</sup>人 る 至' (人) で (人) で (人) で (人) で (人) で (人) で (人)

<sup>90</sup> i. J' (1.)

<sup>·</sup> ۲۷ = (۱۱)

وكذلك في الرّوم (١) ، ويونس (٢) (يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميت من الحي ) لأن [ما] (٣) في هذه السورة وقعت بين أساء الفاعلين وهو فالق الحبّ ، فالق الإصباح وجاعل (٤) اللّيل سكنًا ، واسم الفاعل يُشبه الاسم من وجه ، فيدخله الألفُ واللّام ، والتنوينُ ، والجرُّ ( من وجه (٥) ) وغير ذلك . ويشبه الفعل من وجه . فيعمل عمل الفعل . ولا يثني (٩) و (لا) (٧) يجمع إذا عمل. وغير ذلك. ولهذا جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله: الصّابرين والصّادقين، وجاز العطف عليه بالفعل نحو قوله: (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ واللَّهُ اللَّهُ وَأَقْرَضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا ) . ونحو قوله : (سواءً (٩) عليكم أدعوتموهم أم أنتم صمتون) فلمّا وقع بينهما ذكر (يخرج الحيّ من الميّت) بلفظ الفعل و (مخرج الميّت من الحيّ) بلفظ الاسم ؟ عملا بالشَّسَهُين (١١٠) وأُخَر لفظ الاسم ؛ لأنَّ الواقع بعده اسمان ، والمتقدّم اسم واحد . بخلاف ما في آل عمران ؛ لأنَّ ما قبله وما بعده أفعال . وكذلك فى يونس والرّوم قبله وبعده أفعال . فتأمّل فيه ؛ فإنّه من معجزاتِ القرآن . قوله (قد (١١) فصلنا الأيت لقوم يعلمون) ثمّ قال: (قد ١١٢) فصلنا الأيت

<sup>·</sup> ۲١ য়ৢয় (٢)

<sup>(</sup>٣) زيادةمن الكرماني .

<sup>(</sup>١) هذا في غبر قراءة عاصم وحمرة والكسائي . اما هؤلاء ففراءتهم : ا جعر الليل سكنا ا

 <sup>(</sup>٥) كذا في أ ، ب و سقط في الكرماني و وهو الوجه و اذ هو لكرار للعبارة السابقة من غير
 داع .

<sup>(</sup>٦) هذا الحكم غبر مسلم . فهر بعمل مع نتنيته وجمعه .

<sup>(</sup>V) زياده من الكرماني . (A) الآية ١٨ سورة الحديد .

<sup>(</sup>٩) الآمة ١٩٣ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٠) `: ابلسنهتين اوني ب: «بالمتسبهان وما أببت عن الكرماني .

<sup>· 9/ 4 1 (11) 18 4 4 . (11)</sup> 

لقوم يفقهون) وقال بعدهما (إِنَّ اللهِ فَلكم لأَيْتٍ لقوم يؤمنون) لأَنَّ مَن أَحاط علمًا بما في الآية الأولى صار عالِمًا ، لأنَّه أشرف العلوم ، فختم بقوله: يعلمون ؛ والآية الثانية مشتملة على ما يُستدعى تأمُّلًا وتدبُّرًا ، والفقه علم يحصل بالتفكُّر والتدبُّر ، ولهذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى ، فختم الآية بقوله: (يفقهون) ومَنْ أَقَرُّ بما في الآية الثالثة صار مؤمنًا حَقًّا ، فختم الآية بقوله (يؤمنون) وقوله (ذلكم لأيات) في هذه السورة ، لظهور الجماعات وظهور الآيات (عم جميع) الخطاب وجُمع الآيات.

قوله : (أَنشأكم (٣)) ، وفي غيرها (خلقكم) لموافقة ما قبلها ، وهو (أَنشأنا (٤) مِن بعدهم) وما بعدها (وهو (١) الذي أَنشأ جَنَّتٍ معرو شَتٍ). قوله: (مشتبهًا (٢) وغير مُتشبه) ، وفي الآية الأُخرى (متشبهًا (٧) وغير مُتَشْبه) لأنَّ أكثر ما جاءً في القرآن من هاتين الكلمتين جاءً بلفظ التشابه. نحو قوله: (وأَتُوا (١) به مُتَشْبِهًا) (إِنَّ البقر (٩) تَشْبَهُ علينا) (تشبهت العلم المولم المواخر (١١) مُتشبهت العجاء (مشتبها وغير متشابه الم فى الآية الأولى و (متشابهًا وغير متشابه) فى الآية الأخرى على تلك القاعدة . ثم كان لقوله « تشابه ، معنيان : أحدهما التبس ، والثاني تساوى ، وما في

<sup>(</sup>٢) في الكرماني: «عمم » . · 9 \ 4 \ \ \ \ (٤) الآية ٦. (7)

<sup>(</sup>٦) الآنة ۹۹ . . 181 4 1 (3)

<sup>(</sup>٨) الآبة ٢٥ سورة اليقرة . . 181 an (V)

<sup>(</sup>١٠) الآنة ١١٨ سورة البقرة الآية ٧٠ سررة البقرة .

<sup>(</sup>١١) الآية لا سورة آل عمران.

البقرة معناه: التبس فحُسب ، فبيّن بقوله: (مشتبهًا) ومعناه: ملتبسًا أنَّ ما بعده من باب الالتباس أيضًا ، لا من باب التساوى والله أعلم .

قوله : (ذلكم (١) الله ربّكم لا إِله إِلَّا هو خلق كلِّ شيّ ) فى هذه السورة ، وفى المؤمن ( خَلِقَ (٢) كلّ شيءٍ لا إِله إِلَّا هو) ؛ لأَنَّ فيها قبله ذكرالشركاء، والبنين ، والبنات ، فدفع قول قائله بقوله : لا إله إلا هو ، ثم قال (خالق كلِّ شيء ) وفى المؤمن قبله ذكر الخَلْق وهو (لخَلْق السَّمُوٰتِ والأرض أكبر من خُلْق الناس) لا على (٣) نني الشّريك ، فقدم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله من الآيات.

قوله: (ولو شاءً ' ربّك ما فعلوه فَذَرْهم وما يفترون) وقال في الآية الأخرى من هذه السّورة : (ولو شاءَ (٥) الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون) لأنَّ قوله : (ولوشاءَ ربّك) وقع عقِيب آيات فيها ذِكر الرّب مرّات وهي (جاءَكم (٩٦) بصائِر من ربّكم) الآيات. فختمها بذكر الرّب؛ ليوافق (أخراها ٢٠ أولاها) قوله: (ولو شاءَ الله ما فعلوه) وقع بعد قوله (وجعلوا (١٨) لله ثمَّا ذرأً) فختم

قوله: ( إِنَّ رَبِّكُ (٩) هو أَعلَم مَن يضِل عن سبيله ) وفي (١٠١ نَ : ( إِنَّ رَبِّكُ هُو أَعلَم بمن ضلَّ عن سبيله ) بزيادة الباء، ولفظ الماضي ؛ لأَنَّ (إِنَّ (١١١ رَبِّكُ هُو أَعلَم بمن ضلَّ عن سبيله ) بزيادة الباء، ولفظ الماضي ؛ لأَنَّ

 <sup>(</sup>١) الآية ١٠٢.
 (١) الآية ١٠٢.
 (٣) كذا. والأولى حذف هذا الحرف وكأن الأصل: " فقدمه على نفى الشريك " فحسل (٣) سقط في النسخ .

<sup>. 11</sup> T ā [] (E) . 147 a 31 (2)

<sup>. 1. (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) في الكرماني: « آخرها أولها \* . وقد سقط في ب: ا أولاها \* .

<sup>(</sup>٩) الآية ١١٧. · 147 心別 (A)

<sup>(</sup>۱۰) سقط في أ . · Y 花野 (11)

إثبات الباء هو الأصل ؛ كما في (ن والقلم) وغيرها من السّور ؛ لأن المعنى (١) لا يعمل في المفعول به ، فقُوِّى بالباء . وحيث حُذفت أُضمِر فعل يعمل فيا بعده . وخصّت هذه السّورة بالحذف موافقة لقوله : (الله أعلم (٢) حيث يجعل رسالته ) وعُدِل إلى لفظ المستقبل ؛ لأنَّ الباء لمّا حُذِفت النّبس اللفظ بالإضافة – تعالى الله عن ذلك – فنبّه بلفظ المستقبل على قطع الإضافة ؛ لأنَّ أكثر ما يستعمل بلفظ (أفعل مَنْ) يستعمل مع الماضي ؛ أعلم مَن دَبّ ودَرَج ، وأحسن مَن قام وقعد ، وأفضل من حجّ واعتمر . فتنبّه فإنَّه مِن أسرار القرآن .

قوله: (فسوف<sup>(۳)</sup> تعلمون) بالفاءِ حيث وقع ، وفي هود (سوف<sup>(٤)</sup> تعلمون) بغير فاء ؛ لأنّه تقدّم في هذه السورة وغيرها (قل) فَأَمرهم أَمْرَ وعيد بقوله (اعملوا) أي اعملوا فستجزّون ، ولم يكن في هود (قل)فصار استئنافًا . وقيل : (سوف تعلمون) في سورة هود صفة لعامل ، أي إنّي عامل سوف تعلمون أنه الفاء .

قوله (سيقول<sup>(٦)</sup> اللَّذين أَشركوا لوشاءَ الله ما أَشركنا ولا ءاباؤُنا ولاحرَّمنا من شَيْءٍ) . وقال في النحل : (وقال<sup>(١)</sup> اللَّذين أَشركوا لو شاءَ الله ما عبدنا

<sup>(</sup>١) المعنى عند النحاة ما تتضمن معنى الفعلدون حروفه كاسم الاشارة والنداء والاسنفهام . ويلحق بها اسم التفضيل ولأنه وان كان فيسه حروف الفعل لا بتصرف تصرف الععل وفهو لا جاوز الافراد والتذكير في معظم أمره .

<sup>. 170</sup> an (4)

<sup>. 94 231 (8)</sup> 

<sup>(</sup>c) كذا والمناسب: « تعلمونه » ليكون فيه ضمبر الموصوف .

<sup>·</sup> ٢٥ 취진 (V) 변화 (기)

من دونه من شَيْءٍ نحن ولا ءاباؤنا ولاحرّمنا من دونه من شَيْءٍ) فزاد (مِن دونه) مرّتين، وزاد (نحن) لأنَّ لفظ الإِشراك (١) يدل على إِثبات شريك لا يجوز إِثباته، ودلَّ على تحريم أشياء، وتحليل أشياء من دون الله، فلم يحتج إلى لفظ (مِن دونه) ؛ بخلاف لفظ العبادة ؛ فإنَّها غير مستنكرة، وإنَّما المستنكرة (٢) عبادة شي مع الله سبحانه وتعالى ولا يدل على تحريم شي مما (١) دلَّ عليه (أشرك)، فلم يكن بُدُّ (من تقييده (١) بقوله: «من دونه». ولَمَّ حذف معه (نحن) لتطَّرد الآية في حكم التَّخفيف.

قوله: (نحن (م) نرزقكم وإِيَّاهم) وفي سبحان (نحن (م) نرزقهم وإِيَّاكم) على الضَّمد ؛ لأنَّ التقدير: من إملاق [بكم] (م) نحن نرزقكم وإياهم وفي

سبحان : خشية إملاق يقع بهم نحن نرزقهم وإياكم .

قوله: (ذلكم الله وصُحُم به لعلّكم تعقلون) وفي الثانية (لعلّكم الله تذكّرون) وفي الثانية (لعلّكم الله تتقون) لأنّ الآية (الأولى) الله مشتملة على خمسة أشياء . كلّها عظام جكاه . وكانت الوصيّة بها من أبلغ لوصايا . فختم الآية بما في الإنسان من أشرف السّجايا (وهو العقل) الله الله المتن به

<sup>(</sup>١) ا ، ب : الاستراك " ، دما أبب عن الكرماني .

<sup>(</sup>۲) أنك باعتبار الخبر (العبادة) وفي شيخ الاسلام ۱ ۲۸۷ والكرماني : المستنكر ، وهــــو اولي

<sup>(</sup>۲) في الكرماني: ( كما ) . (١٤) سقط ما بين الفوسين في ا

<sup>· \*1 4 5 (7)</sup> 

<sup>(</sup>۷) زیادهٔ من الکرمانی . (۸) الآنهٔ ۱۵۱ .

<sup>. 104 4 3 (1·) 15 4 6 (1·)</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) نط ما بس الفوسين في ب.

الإنسان عن سائر الحيوان ؛ والاية الثانية مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها ، وكانت الوصية بها تجرى مجْرَى الزَّجر والوعظ ، فختم الآية بقوله : (تذكَّرون) أَى تتَّعظون بمواعظ الله ؛ والآية الثالثة مشتملة على ذكر الصراط المستقيم ، والتَّحريض على اتباعه ، واجتناب مُنافيه ، فختم الآية بالتَّقوى الَّتى هي مِلاك العمل وخير الزَّاد .

قوله: (جعلكم (١) خلئيف الأرض) في هذه السّورة ، وفي يونس (٢) والملائكة (٣) ( جعلكم خليِّف في الأرض ) لأنَّ في هذه العشر الآيات تكرّر (؟) ذكر المخاطبين مرّات ، فعرّفهم بالإضافة ؛ وقد جاء في السورتين على الأصل. وهو (جاعل (٥) في الأرض خليفة) (جعلكم (٦) مستخلفين فيه). قوله : ( إِنَّ ربَّكُ (٧) سريع العقاب وإِنَّه لغفور رحيم ) وقال في الأعراف (إِنَّ رَبُّكُ ( اللَّهُ العقاب وإِنَّهُ لغفور رحيم ) لأَنَّ ما في هذه السَّورة وقع بعد قوله (من جاءً بالحسنة فله عشر أمثالها) وقوله: (وهو الّذي جعلكم خَلْئِفَ الأَرضَ) فَقُيَّد قُولُه : (غَفُور رحم ) بِاللَّام ترجيحًا للغفران على العقاب . ووقع ما في الأعراف بعد قوله : (وأُخذنا الَّذين ظلموا بعذاب بَئِيس ) وقوله : (كونوا قِردة خاسئين) فقيّد العقاب باللّام لما تقدّم من الكلام . وقيّد المغفرة أيضا بها رحمةً منه للعباد ؛ لئلّا يترجّح جانب (٩) الخوف على الرّجاءِ . وقدّم (سريع العقاب) في الآيتين مراعاة لفواصل الآي

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٥ . الآية ١٦٥

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۳۹ .
 (۲) الآیة ۳۹ .

<sup>(</sup>a) الآرام ٣٠ سورة ألبقرة ٠٠ ويبدو أن في الكلام سقطا ، وأن الأصل «كما جاء الكلام على

الإصل فى قوله تعالى: جاعل ٠٠ » (٦) الآية ٧ سورة الحديد (٧) الآية ١٦٥

<sup>(</sup>٩) <sup>: «</sup> جالب » .

عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أنّه قال : ((١) نزلت على سورةُ الأنعام جملةً واحدة يُشيّعها سبعون ألفَ مَلَك ، لهم زُجَل بالتسبيح ، والتحميد فمن قرأ سورة الأنعام صلَّى عليه أولئك السّبعون ألف مَلَك ، بعدد كلآية من الأنعام ، يومًا وليلة ، وخلق الله من كلِّ حرف مَلكًا يستغفرون له إلى يوم القيامة) وعنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال : (مَنْ قرأَ ثلاث مرّات من أوّل سورة الأنعام إلى قوله: (ونعلم ما تكسبون) وكل الله به أربعين ألف مَلَك . يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة ، ونزل مَلَك من السّاء السَّابعة . ومعه مِرْزَبَّة من حديد . فإذا أراد الشيطان أن يوسوس ويوحى : في قلبه شيئًا ضربه مها ضربة كانت بينه وبينه سبعون حجابًا ، فإذا كان يوم القيامة يقول الرّب تبارك وتعالى : عِشْ فى ظلَّى وكُلْ من ثمار جنَّتى ، واشرب من ماءِ الكوثر . واغتسل من ماءِ السّلسبيل ، وأنت عبدى ، وأنا ربّك). وقال صلّى الله عليه وسلَّم: من قرأ هذه السّورة كان له نور من جميع الأنعام الَّتي خلقها الله في الدّنيا ذُرًّا بعدد كل ذرٌّ أَلفُ حسنة ومائة أَلف درجة ويروى أنَّ هذه السُّورة معها من كلِّ سهاءِ ألفُ ألف مَلَكُ لهم زُجَل بالتَّسبيح والتَّهليل. فمن قرأها تستغفر له تلك اللَّيلة. وعن جعفر الصَّادق أنَّه قال:

<sup>(</sup>۱) في حاشبة الشهاب على البيضاوى ١٤٥/٤ في الكلام على هذا الحديث - « قل ابن جر \_ رحمه الله \_ : هذا الحديث اخرجه أبونعيه في الحلية وفي رجاله ضعف ، وقال غيره انه موضوع . وسئل عنه النووى \_ رحمه الله تعالى \_ فقال : انه لم يثبت . وأما قوله : فمن قرأ الخ . فمن الحديث الموضوع الذي أسندوه الى أبي بن كعب في فضائل السور ، كما قاله خاتمة الحفاظ السيوطى \_ رحمه الله \_ وزجل بالزاى المعجم والجيه واللام بمعنى صوت بالتسبيح والتحميد لأن السورة انزلت لبيان التوحيد مفصلا . لكن قوله في الحديث : جملة واحدة ينافيه قوله في أول السورة انها مكيه غير سب آيات الخ ، .

من قرأ هذه السّورة كان من الآمنين يوم القيامة . وإن فيها اسم الله (۱) [ف] تسعين موضعًا . فمن قرأها يغفر له سبعين (۲) مرّة . وعن النّبي صلّى الله عليه وسلّم : يا على مَنْ قرأ سورة الأنعام (۳) كُتِب اسمه في ديوان الشهداء ، ويأخذ ثواب الشّهداء ، وله بكلِّ آية قرأها مثلُ ثواب الراضين بما قسم الله لهم . وقال كعب الخير (٤) فُتحت التوراة بقوله ( الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض ) وختمت بقوله ( الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدًا ) .

<sup>(</sup>١١ زيادة اقتضاها السياف ٠٠ لا بريد لفظ الجلالة . فانه في نحو للاثين موضعا ، بل بريد كل ما دل على الذات العلية كالرب والإله .

<sup>(</sup>٢) مقتضى التسمين موضعا أن بقال هنا: " سمعين " .

<sup>(</sup>۳) ب: « هذه السورة » .

<sup>(</sup>٤) هو كعب الأحبار . وقد بكون ا الخير المحرفا عن الحبر .

# ٧- بصيرة في السمسم

هذه السورة نزلت بمكة إجماعًا.

وعدد آياتها مائتان وست آيات في عدّ قرّاءِ كوفة والحجاز ، وحمسر في عدّ الشّام والبصرة .

وكلماتها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة . وحروفها أربعة الله المسلمة الله المسلمة الله المسلمة المسلمة

والآيات المختَلف فيها خومس: المص (بدأكم التعودون) (مخلصين الآين) (ضِعفًا الله ون النَّار) على بني الله إسراءيل.

والهذه السورة ثلاثة أساء: سورة الأعراف ، لاشتمالها على ذكر الأعراف في السورة ثلاثة أساء الأعراف ) وهي شور بين الجنّة والنّار الثاني سورة الميقات ، لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله : (ولمّا جاءً أ

<sup>.</sup> ٢٩ = ١٠ (٢) . ٢٩ = ١٠ (١)

<sup>. 17</sup>V 4 59 (E) . \*\ 4 59 (Y)

<sup>(</sup>٥) ب: ( الآية ) وذكر في الياته بجعل رة فرانا أو مفروءا ٠

<sup>.</sup> الآية ١٠٥ . الآية ١٠٥ . الآية ١٠٥

<sup>· 184</sup> a. M (1)

مقصود السورة على سبيل الإجمال: تسلية النبيّ صلى الله عليه وسلم في تكذيب الكفَّار إيَّاه (و) ذكر وزن الأعمال يوم القيامة ، وذكر خَلْق آدم ، وإباء إبليس من السجدة لآدم، ووسوسته لهما الأكل الشجرة، وتحذير بني آدم من قبول وسوسته ، والأمر باتخاذ (٢١) الزينة ، وستر لعورة في وقت الصّلاة ، والرّد على المكذّبين ، وتحريم الفواحش ظاهرًا وباطنًا ، وبيان مَذَلَّة الكُفَّار في النَّار، ومناظرة بعضهم بعضًا ، ويأسهم من دخول الجنَّة ، وذكر المنادِى بين الجنَّة والنَّار ، ونداء أَصحاب الأَعراف لِكلا " الفريقين وتمنّيهم الرّجوع إلى الدّنيا، وحُجّة التوحيد، والبرهان على ذات الله تعالى وصفاته ، وقصة نوح والطُّوفان ، وذكر هود وهلاك عاد ، وحديث صالح وقهر تمود ، وخبر لوط وقومه . وخبر شُعَيْب وأَهل مَدْيَن ، وتخويف الآمنين من مكر الله ، وتفصيل أَحوال موسى (وفرعون (٤) والسَّحرة، واستغاثة بني إسرائيل، وذكر الآيات المفصَّلات، وحديث خلافة هارون، وميقات موسى). وقصّة عِجْل السّامِريّ في غَيْبَة موسى و (رجوع موسى (٥) إلى قومه . ومخاطبته لأخيه هارون . وذكر النبي الأُمِّيّ العربيّ صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى ذكر الأسباط، وقصّة أصحاب السّبت، وأهل أيلة، وذم علماء أهل الكتاب. وحديث الميثاق ومعاهدة الله تعالى الذَّرية وطرد (٦)

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۷۲ . • بايجاد » . (۲)

<sup>(</sup>٣) أ. ب: « بكلا » . (٤) لقوسين في ب

<sup>(</sup>٥) في أ: « رجوع موسى » (٦) سقط في ا: طرد

بَلْعام بسبب ميله إلى الدنيا، [و] (١) نصيب جهنم من الجن والإنس، وتخويف العباد بقرب يوم القيامة وإخفاء علمه على العالمين، وحديث صحبة آدم وحواء فى أوّل الحال، وذمّ الأصنام وعُبّادها، وأمر الرّسول بمكارم الأخلاق، وأمر الخلائق بالإنصات والاستماع لقراءة القرآن، وخُطْبة الخطباء يوم الجمعة، والإخبار عن خضوع الملائكة فى الملكوت، وانقيادهم بحضرة (١) الجلال فى قوله: ( يسبّحونه (٣) وله يسجدون).

# المتشابهات:

قوله: (ما (١) منعك) هنا، وفي ص (يٰإبليس ما منعك) وفي الحِجْر (قال (٦) يٰإبليس مالك) بزيادة (يا إبليس) في السورتين ؟ لأن خطابه قرُب من ذكره في هذه السّورة وهو قوله: (إلَّا إبليس لم يكن من السّجدين قال ما منعك) فحسن حذف النّداء والمنادي، ولم يقرب في ص قربه منه في هذه السّورة ؟ لأن في ص (إلَّا إبليس استكبر وكان من الكفرين) بزيادة (استكبر) فزاد حرف النّداء والمنادي، فقال: (يا إبليس مامنعك) وكذلك في الحِجْر فإنّ فيها (إلَّا إبليس أبي أن يكون مع السّاجدين) بزيادة (أبي) فزاد حرف النّداء والمنادي فقال (يا إبليس مالك).

قوله: (أَلَّا تسجد) وفي صَ (أَن تسجد) وفي الحِجْر (أَلَّا تكون) فزاد في هذه السَّورة (لا). وللمفسِّرين في (لا) أَقوال: قال بعضهم: (لا) صِلَة (١٠)

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السياق.

 <sup>(</sup>٣) الآية آخر السورة .

<sup>(</sup>٥) الآية ه٧٠.

<sup>(</sup>۷) ئى زائدة .

<sup>(</sup>٢) كدا في الناء : لحضرة

<sup>. 17</sup> ä T (E)

TT & 5: (7)

كما في قوله: (لئلا المعضهم: المنوع من الشيء مضطر إلى خلاف ما مُنع منه . وقال بعضهم: معناه: مَنْ قال لك: لا تسجد . وقد ذكر في مطوّلات مبسوطة . والذي يليق بهذا الموضع ذكرُ السبب الذي خَصَّ هذه السّورة بزيادة (لا) دون السّورتين . قال تاج القرّاء (٢) : لمّا حُنِف منها (يا إبليس) واقتُصر على الخطاب جُمع بين لفظ المنع ولفظ (لا) زيادة في الذي ، وإعلامًا أنَّ المخاطب به إبليس ؛ خلافًا للسّورتين ؛ فإنه صرّح فيهما باسمه . وإن شئت قلت : جمع في هذه السّورة بين ما في صَ والحِجْر . فقال : ما منعك أن تسجد ، مالك ألَّا تسجد ، وحذف (مالك) للدلالة ( الحال الله ودلالة ) السّورتين عليه ، فبقى : ما منعك ألَّا تسجد . وهذه لطيفة فاحفظها .

قوله: (أنا خير '' منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ، وفي صَ مثله . وقال في الحجر: (لم أكن '' لأسجد لبشر) فجاء على لفظ آخر ، لأنَّ السَّوَال في الأَعراف وصَ : ما منعك . فلمّا اتَّفق السَّوَال اتَّفق الجواب ، وهو قوله : (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ، ولمّا زاد في الحجر لفظ الكون في السَّوَال وهو قوله (مالك ألَّا تكون مع السّاجدين) زاد في الجواب أيضًا لفظ الكون فقال : (لم أكن لأسجد لبشر) .

قوله: (أنظرني (الله الله يوم يبعثون) وفي الحجر وفي حس (ربّ فأنظرني) لأنه سبحانه لمّا اقتصر في السّرة الرحل على الخطاب دون صريح الاسم في هذه

(۲) هو اکرمای

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ سوره الحديد.

<sup>(</sup>٣) سفيك ما بين الفرسين في أ . (٤) ' آية ١٢ .

<sup>. 18 = 5. (7) (7) .</sup> V", a \$1 (0)

السّورة ، اقتصر في الجواب أيضًا على الخطاب ، دون ذكر المنادى . وأمّا زيادة الفاء في السّورتين دون هذه السّورة فلأنّ داعية الفاء ما تضمّنه النّداء من أَدْعو أو أنادى ؛ نحو قوله : (ربّنا فاغفر لنا) أى أدعوك ، وكذلك داعية الواو في قوله : (ربّنا وآتنا) فحذف المنادَى ، فلمّا حذفه انحذفت الفاء .

قوله: (إِنَّكُ من (١) الْمُنظَرين) هنا. وفي السّورتين (فإِنَّك) ؛ لأَنَّ الجواب يبني على السّؤال ، ولمّا خلا السّؤال في هذه السّورة عن الفاءِ خلا الجواب عنه ولمّا ثبت الفاءُ في السّؤال في السّورتين ثبتت (٢) في الجواب ، والجواب في السّور الثلاث إجابة ، وليس باستجابة (٣) .

قوله: (فبا أنا أغويتني) في هذه السّورة وفي ص (فبعزّتك أن الأغوينّهم)، وفي الحِجْر: (ربِّ بما أنا أغويتني) الأنَّ مافي هذه السّورة موافق لما قبله في الاقتصار على الخطاب دون النداء . وما في الحِجْر موافق لما قبله من أن مطابقة النّداء . وزاد في هذه السّورة الفاء التي هي للعطف ليكون الثاني مربوطًا بالأوّل . ولم يدخل (١) في الحجر . فاكتنى بمطابقة اننداء (المتناء أن النداء) منه ؛ لأنّه (١٠) ليس بالذي يستدعيه النداء ؛ فإن ذلك يقع مع النداء) منه ؛ لأنّه (١٠) ليس بالذي يستدعيه النداء ؛ فإن ذلك يقع مع

<sup>· 10</sup> à ši (1)

<sup>(</sup>٢) في الكرماني: بين ﴿ ويصبح النذكر والتأنيث.

 <sup>(</sup>٣) يرمد أن هذا مر قدره الله و وانما ذكر بعد سؤاله ، وليس باستجابه لدعانه فاله لسير أهلا أن يستجاب له .
 أهلا أن يستجاب له .

<sup>.</sup> rq 43° (T) (C) . At 45° (C)

<sup>(</sup>٧) في الكرماني: افي اوهو أولى . (٨) أي المد . وفي الكرماني: تدخل

<sup>(</sup>٩) سنط في<sup>1</sup> .

<sup>(</sup>۱۰) ی قرانه : بما اغویننی ، بخه دف نحو د ربنا فانفر لنا ،

السّؤال والطّلب ، وهذا قسم عند أكثرهم بدليل ما في ص ، وخبر عند بعضهم . والّذي في ص على قياس مافي الأعراف دون الحِجْر ؛ لأنّ موافقتهما أكثر على ما سبق ، فقال : (فبعزّتك) وهو قسم عند الجميع ، ومعنى (بما أغويتني) يئول إلى معنى (فبعزّتك) والله أعلم . وهذا الفصل في هذه السّورة برهان لامع . وسأل الخطيبُ (۱) نفسه عن هذه المسائل ، فاجاب عنها ، وقال : إنّ اقتصاص (۲) ما مضى إذا لم يُقصد به أداءُ الألفاظ (۳) بعينها ، كان اتّفاقها واختلافها سواء إذا أدّى (٤) المعنى المقصود . وهذا جواب حسن إن رضِيت به كُفيت مُؤنة السّهر إلى السّحر .

قوله: (قال (٥) اخرج منها مَذْءُوما مدحورًا) ليس في القرآن غيره ؟ لأنَّه سبحانه لمّا بالغ في الحكاية عنه بقوله: (الأَقعدنَ<sup>(٦)</sup> لهم) الآية بالغ في ذمّه فقال: اخرج منها مذءُومًا مدحورًا، والذَّأْم أَشدٌ الذم.

قوله: (فكلا<sup>(۷)</sup>) سبق في البقرة. قوله: (ولكلِّ أُمَّة<sup>(۸)</sup> أجل فإذا جاءَ أَجلهم) بالفاءِ [حيث<sup>(۹)</sup>] وقع إِلَّا في <sup>(۱۰)</sup> يونس، فإِنَّه جملة عُطفت على جملة بينهما اتِّصال وتعقيب، وكان الموضع لائقا بالفاء، وما في يونس يأتى في موضعه.

<sup>(</sup>۱) أى الاسمكافى . وانظر كتابه « دردالتنزيل » ۱۲۲ و نسيخ الاسملام على هامس الخطيب ۱۲۲۱ .

۲۱) أ: «قصا ، وب: «قصاص » وما أنبت عن درة التنزل .

ز۲) في الكرماني: « بأعيانها "

<sup>(</sup>٤) أ ٤ ب : ﴿ رأى ﴾ . ومسا أنبت عن الكرماني .

<sup>.</sup> ١٦ غياً (٦) الآية ١٦ (٥)

<sup>(</sup>٧) أن ب: ﴿ فالا ﴿ تصحيف . وهمو في الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٨) الآية.

<sup>(</sup>۱۰) الآية ۹۹.

قوله: (وهم بالأُخرة كُفرون (١) مافى هذه السّورة جاءً على القياس، وتقديره: وهم كافرون بالآخرة، فقدّم (بالآخرة) تصحيحًا لفواصل الآية، وفى هود لمّا تقدّم (هوُّلاءِ (٢) الذين كذَبوا على ربِّهم) ثمّ قال: (ألا لعنة الله على الظالمين) ولم يقل (عليهم) والقياس ذلك التبس أنهم هم أم (٣) غيرهم، فكرّر وقال: (وهم (١) بالأُخرة هم كُفرون) ليعلم أنَّهم هم المذكورون لا غيرهم، وليس (هم) هنا للتَّأُكيد كما زعم بعضهم؛ لأنَّ ذلك يزاد (٥) مع الأَلف واللَّام، ملفوظًا أو مقدّرا.

قوله : ( وهو الّذى (٦) يرسل الرّياح ) هنا ، وفى الرّوم (٧) بلفظ المستقبل وفى الفرقان (٨) وفاطر (٩) بلفظ الماضى ، لأَنَّ ما قبلها فى هذه السّورة ذِكر الخوف والطّمع ، وهو قوله : (وادعوه (١٠) خوفًا وطمعًا ) وهما يكونان فى المستقبل لا غير ، فكان (يرسل) بلفظ المستقبل أشبه بما قبله ، وفى الرّوم قبله (ومن (١١) ءايته أن يرسل الرياح مبشّرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره ) فجاء بلفظ المستقبل ليوافق ما قبله . وأمّا وهو الفرقان فإنّ قبله (كيف (١٢) مَدّ الظّلّ) الآية (وبعد (١٣) الآية ) (وهو

<sup>(</sup>١) الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا والأولى: "أو " اذ لا معسادل لها.

<sup>. 19 4 5 (5)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أ. ب: " زاد " وما أتبت عن الكرماني . ولا شك أن هم في آية هود للتأكيد ولكنه يريد أنها ليست ضمير الفصل : فان ضسمير الفصل يأتي مع ما فيه الألف واللام نحسو الكافرون هم المخلدون في النار ، ؛ فهو انماينفي تأكيد ضمير الفصل .

<sup>. (</sup>人 五型 (V) . oV 亚型 (T)

<sup>(</sup>٨) الآية ٨) . (٩) الآية ٩ .

<sup>. (</sup>۱۱) الآية ٥٦ . (۱۱)

<sup>.</sup> ١٢) الآية ٥٤ . (١٢)

الّذى جعل (۱) لكم [ ومرج وخلق ] وكان (۲) الماضى أليق به . وفى فاطر مبنى على أوّل السّورة (الحمد لله فاطر السّموات والأرض جاعل الملئكة رُسُلًا) وهما بمعنى الماضى ، فبنى على ذلك (أرسل) بلفظ الماضى ؛ ليكون الكلّ على مقتضَى اللّفظ الّذى خصّ به .

قوله: (لقد (٣) أرسلنا نوحًا) هنا بغير واو، وفي هود (٤) والمؤمنين (٥) (ولقد) بالواو ؟ لأنّه لم يتقدّم في هذه السّورة ذكر رسول فيكون هذاعطفًا عليه ، بل هو استئناف كلام . وفي هود تقدّم ذكر الرُّسُل مرّات ، وفي المؤمنين تقدّم ذكر نوح ضِمنًا ؛ لقوله (٢) (وعلى (٧) الفلك تحملون) ؛ لأنّه أوّل مَن صَنعَ الفلك ، فعطف في السّورتين بالواو .

قوله: (أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال) بالفاءِ هنا ، وكذا في المؤمنين في قصّة نوح ، وفي هود في قصّة نوح ، (إني لكم) بغير فاء (^) ، وفي هذه السّورة في قصّة (<sup>(a)</sup>) عاد بغير فاء ؛ لأنَّ إِثبات الفاءِ هو الأصل ، وتقديره أرسلنا بوحًا فجاءَ فقال ، فكان في هذه السّورة والمؤمنين على ما يوجبه اللّفظ . وأمّا في هود فالتقدير : فقال إني فأضمر ذلك ((1) قال ، فأضمر ((1) معه الفاء . وهذا كما قلنا في قوله : (فأمّا الّذين ((1)) اسودت وجوههم معه الفاء . وهذا كما قلنا في قوله : (فأمّا الّذين ((1))) اسودت وجوههم

<sup>(</sup>۱) زیادة من الکرمانی . (۲) فی الکرمانی « فکان » .

<sup>.</sup> ٢٥ قي آلا ية ٢٥ · • ٥٩ قي آلا ية ٢٥ · (٣)

<sup>·</sup> ٢٢ ق آلا (٥)

<sup>(</sup>٦) زى ب: « كقىسوله » وما أثبت عن الكرمانى .

۷) الآنة ۲۲ ٠
 (۷) أي وبفير قال ٠

<sup>(</sup>٩) الآية ٦٥٠.

<sup>(</sup>١١) مع الكرماني : « وأضمر » وهو أولى ٠ (١٢) الآية ١٠٦ سورة آل عمران ٠

أكفرتم) أى فقال <sup>(۱)</sup> لهم: أكفرتم ، فأضمر القول والفاءَ معا. وأمّا في قصّة عاد فالتقدير : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا <sup>(۲)</sup> فقال ، فأضمر أرسلنا ، وأضمر الفاء ؛ لأنّ داعى الفاء لفظ (أرسلنا).

قوله: (قال (٣) الملاً) بغير واو في (٤) قصّة نوح وهود في هذه السّورة ، وفي هود (٥) والمؤمنين (٦) (فقال) بالفاء ، لأن مافي هذه السورة في القصّتين لايليق (٧) بالجواب وهو قولهم لنوح (إِنَّا لنراك في ضلّل مبين) وقولهم لهود (إِنَّا لنرك في سفاهة وإنا لنظنُّك من الكذبين) بخلاف السّورتين ، فإنَّهم أَجابوا فيهما بما زعموا أنَّه جواب (٨).

قوله: (أُبلِّغكم (٩) رِسُلْتِ ربِّ وأنصح لكم) في قصّة نوح وقال في قِصّة هود (وأنا لكم ناصح أمين (١٠) لأنَّ ما في هذه الآية (أبلِغكم) بلفظ المستقبل، فعطف عليه (وأنصح (١١) لكم) كما في الآية الأخرى (لقد (١٢) أبلغتكم رِسُلْتِ ربِّي ونصحت لكم) فعطف الماضي (على (١٣) الماضي) ، لكن في قصّة هود قابل (١٤) باسم الفاعل قولهم له (وإنَّا لنظنَّك من الكذبين) ليقابَل الاسم بالاسم.

(۱٤) س: « قال » .

<sup>(</sup>١) كذا في أن ب والكرماني . والأنسب: « فيقال » .

<sup>(</sup>٢) سقط في أ . (٣) الآية ٦٠ والآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) أ. ب: « وفي » والوجه ما أثبت . (٥) الآية ٢٧ .

<sup>·</sup> YE & YI (7)

<sup>(</sup>٧) أى قاتى به استئنافا من غير الفساءالمشعرة بالبناء على الكلام السابق .

<sup>(</sup>٨) وهو قولهم في هود: اما نراك الا بشرامثلنا .. اوفي المؤمنين: الله على الله بشر مثلكم .. »

<sup>·</sup> 기자 친절 ( ' · ) 연기 ( 역 )

<sup>(</sup>١١) في الكرماني سقط الواو . (١١) الآبة ٩٣ سورة الأعراف .

<sup>.</sup> ١ في ١ ١٣)

: (أبلَغكم) في قصّة نوح وهود بلفظ المستقبل وفي قصّة صالح (۱) وشعيب (۲) أبلغتُكم) بلفظ الماضي ، لأنَّ [ما] (۱) في قصّة نوح وهود وقع في ابتداء الرّسالة ، و [ما] في قصّة صالح وشُعَيب وقع في آخر الرّسالة ، و دُنوٌ العذاب .

قوله: (رسالات ربی) فی القِصَصِ إِلّا فی قصّة صالح ؛ فإِنَ فیها (رسالة) علی الواحدة لأنّه سبحانه حَكَی عنهم بعد الإِیمان با لله والتقوی أشیاء أُمِروا بها إِلّا (٤) فی قصّة صالح ؛ فإِنَّ فیها ذكر الناقة فقط ، فصار كأنّه رسالة واحدة . وقوله: (برسٰلتی (۵) وبكلویی) مختلف (۲) فیهما . قوله: (فكذّبوه (۷) فأنجینه والّذین معه فی الفلك وأغرقنا الذین كذّبوا باًیٰتنا) وفی یونس (فكذبوه فنجینه (۸) ومن معه فی الفلك) لأنَّ أُنجینا ونجینا ونجینا للتّعدّی ، لكنَّ التشدید یدل علی الكثرة والمبالغة ، وكان فی یونس (ومن معه) ولفظ (من) یقع علی أكثر تم یقع علیه (الّذین) لأنَّ (مَن) یصلح للواحد والاثنین ، والجماعة ، والمذكر ، والمونّث ، بخلاف الذین فإنه لجمع (۹) المذكر فحسب ، وكان التشدید مع (مَن) المیق .

<sup>(</sup>۱) الآية ۷۹.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٤) ب: « لأن » .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) فقـــرأ نافع وابن كثير من السبعة: برسالتي؛ وقرأ ابو رجاء: « بكلمي » جمع كلمة ، وهي غير سبعية . وانظر البحر ٣٨٧/٤ .

<sup>.</sup> ٧٣ قي ١٣ (٨) الآية ٢٣ . (٨)

<sup>(</sup>٩) أ: « يجمع » . (٩) في الكرماني : « فكان » وهو أنسب ،

: (ولا تمسّوها (۱) بسوءٍ فيأخذكم عذاب أليم) وفي هود ، (ولا تمسّوها (۳) بسوء فيأخذكم عذاب قريب) وفي الشعراء (ولا تمسّوها (۳) بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ) لأن في هذه السّورة بالغ في الوعظ ، فبالغ في الوعيد ، فقال: (عذاب أليم) ، وفي هود لمّا اتّصل بقوله (تمتّعوا في داركم ثَلْتُهُ أيام) وصفه بالقرب فقال: (عذاب قريب) وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبله: (لها شِرْبُ ولكم شربُ يوم معلوم) والتقدير: لها شرب يوم معلوم ، فختم الآية بذكر اليوم ، فقال: عذاب يوم عظيم .

قوله: (فأُخذتهم (٤) الرّجفة فأصبحوا في دارهم) على الوحدة (٥) وقال: (وأخذت (٦) الذين ظلموا الصّيحة فأصبحوا في ديرهم جثمين) حيث ذكر الرّجفة وَهي الزلزلة وَحد الدّار، وحيث ذكر الصّيحة جَمع ٤ لأنّ الصّيحة كانت من السّماء. فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة. فاتّصل كلّ واحد عا هو لائق به.

قوله: (ما نَزَّلُ (٢) الله بها من سلطن) وفى غيره (أَنزَلُ) (١) لأَنَّ أَفعل كما ذكرنا آنفًا للتعدّى ، وفَعَل للتعدّى والتَّكثير ، فذكر فى الموضع الأَوّن بلفظ المبالغة ؛ ليجرى مجرى ذكر الجملة والتفصيل أه ذك الموالنّوع ، فيكون الأَوّل كالجنس ، وما سواه كالنّوع .

<sup>78 451 (7) 12 4 71 (1)</sup> 

٧٨ ق ١٥٦ ق ٢٠ (٤) . ١٥٦ ق ٣ (٣,

<sup>(</sup>٥) الواحسدة اوما هنسا عز ب والكرماني .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٤ سورة هود . (٧) الآية ١٧

<sup>(</sup>٨) كالآية. ٤ سورة يوسف.

قوله: (وينحتون (۱) الجبال بيوتًا) في هذه السّورة، وفي غيرها (من الجبال) لأنَّ [ما] في هذه السّورة تقدّمه (من سهولها قصورًا) فاكتنى بذلك. قوله: (وأمطرنا (۲) عليهم مطرًا فانظر كيف كان عقبة المجرمين) وفي غيرها (فساء مطر المنذرين) لأنَّ ما في هذه وافق ما بعده وهو قوله (فانظر كيف كان عقبة المفسدين).

قوله: (ولوطا<sup>(۳)</sup> إذ قال لقومه أَتأتون الفحشة) بالاستفهام ، وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار ، وقال بعده: (أئنكم (٤) لتأتون) فزاد مع الاستفهام (إنَّ) لأَن التقريع والتَّوبيخ والإِنكار في الثاني أكثر . ومثله في النَّمل: (أَتأتون (٥)) وبعده أَثِنكم وخالف في العنكبوت فقال: (أَئِنكم (٢) لتأتون الفحشة) (أَئِنكم لتأتون الرِّجال) فجمع بين أَئِن وأئن وذلك لموافقة آخِر القصّة ؛ فإنَّ في الآخر (إنَّا منجوك) و (إنَّا منزلون) فتأمّل فيه ؛ فإنَّه صعب المستخرج .

قوله: (بل<sup>(۷)</sup> أنتم قوم مسرفون) هنا بلفظ الاسم، وفى النَّمل (قوم (<sup>۸)</sup> تجهلون) بلفظ الفعل، أو <sup>(۹)</sup> لأنَّ كلّ إسراف جهل وكلَّ جهل إسراف، ثمّ ختم الآية بلفظ الاسم؛ موافقة لرُّوس الآيات المتقدّمة، وكلها أساءً:

<sup>.</sup> ٨٤ الآية ٧٤ . (١) الآية ٨٤ .

٠ ٨٠ قرآل (٣)

<sup>(</sup>٤) هذا في قراءة غير نافع وحفص وأبي جعفر . أما هؤلاء ففرءوا بهمـــزة واحده على الخبر . (٥) الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٦) الآيتان ٢٨ ، ٢٩ . وقراءة أئنكم لتأتون الفاحشة عند غير نافع وابن كبير وابن عامر وحفص وأبى جعفر ويعقوب أما هؤلاء فبقرءون ( انكم لتأتون ) على الاخبار . وانظر اتحاف فضلاء البنر في سورة العنكبوت . (٧) الآية ٨١ .

<sup>· 00 &</sup>amp; \$\frac{1}{2} (\lambda)

<sup>(</sup>٩) كذا في أ . وفي ب والكرماني ، والوجه حذفها .

للعالمين ، النّاصحين ، المرسلين ، جاثمين ، كافرون ، مؤمنون ، مفسدون . وفي النّمل وافق ما قبلها من الآيات ، وكلها أفعال : تبصرون ، يتّقون ، يعلمون .

قوله: (وما كان<sup>(۱)</sup> جواب قومه) بالواو فى هذه السّورة. وفى سائر السّور (فما) بالفاء؛ لأنَّ ما قبله اسم، والفاء للتعقيب، والتعقيب يكون مع الأَّفعال. فقال فى النَّمل (تجهلون فما كان) وكذلك فى العنكبوت (وتأتون فى ناديكم المنكر فما كان) وفى هذه السّورة (مسرفون وما كان).

قوله: (أخرجوهم (٢) من قريتكم) في هذه السّورة وفي النَّمل (أخرجوا (٣) عالم السّورة الله علم السّورة كناية فسّرها مافي السورة الله بعدها ، وهي النَّمل ويقال: نزلت النَّمل أوّلًا ، فصرّح في الأولى ، وكنَّى في الثانية .

قوله :(كانت (٤) من الغبرين) (ههنا (٥) ، وفي النمل : «قدّرنها (٦) من الغبرين » أى كانت في علم الله من الغابرين ) .

قوله: (بما كذَّبوا (۷) مِن قبل) هنا وفي يونس (بما (۸) كذَّبوا به) لأنَّ أوّل القصّة هنا (ولو أنَّ أهل (۹) القرى ءامنوا واتقوا ) وفي الآية (ولكن كذَّبوا) وليس بعدها الباء ، فختَم القصّة بمثل ما بدأ به ، فقال : كذَّبوا من قبل . وكذلك في يونس وافق ما قبله وهو (كذَّبوه) (فنجّيناه) ثمّ

<sup>.</sup> XY Ä 💯 (Y) (Y) - XY Ä 💯 (\)

<sup>.</sup> ১৫ নুমা (হ) ছেন্দ্র (হ) . ১৯ নুমা (হ)

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في ١٠ (٦) الآية ٥٧٠

<sup>·</sup> Y( 교회 (٨) 변호 (V)

٩٦ قيآه (٩)

(كذّبوا بآياتنا) فخُتُم بمثل ذلك ، فقال: (بما كذّبوا به). وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ مافى حقِّ العقلاءِ من التكذيب فبغير الباء ؛ نحو قوله: كذّبوا رسلى ، وكذّبوه ، وغيره ؛ وما فى حقِّ غيرهم بالباء ؛ نحو كذّبوا بآياتنا وغيرها . وعند المحقّقين تقديره: فكذّبوا رسلنا برد آياتنا ، حث وقع .

قوله: (كذلك (١) يطبع الله) ، وفي يونس (نطبع) (٢) بالنون ؛ لأنَّ في هذة السّورة قد تقدّم ذكر الله سبحانه بالتّصريح (٣) ، والكناية ، فجمع بينهما فقال: (ونطبع (٤) على قلوبهم) بالنّون ، وختم الآية بالتّصريح فقال: (كذلك يطبع الله) وأمّا في يونس فمبني على ماقبله: من قوله: (فنجّيناه) (وجعلناهم) (ثمّ بعثنا) بلفظ الجمع ، فختم بمثله ، فقال: (كذلك نطبع على قلوب المعتدين).

قوله: (قال (٦) الملاَّ من قوم فرعون إِنَّ هذا لَسْحر عليم) وفي الشعراء (قال (٦) للملاِحوله) ؛ لأَنَّ التقدير في هذه الآية: قال الملاَّ من قوم فرعون وفرعون بعضُهم لبعض ، فحذف (فرعون) لاشتال الملاَّ من قوم فرعون على اسمه ؛ كما قال: (وأغرقنا (٧) آل فرعون) أَي آل فرعون وفرعون ، فحذف (فرعون) ، لأَنَّ آل فرعون اشتمل على اسمه . فالقائل هو فرعون نفسه

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) الآية ۷٤.

<sup>(</sup>٣) التصريح في قوله: «أفأمنوا مكر الله »والكناية في قوله: «أن لو نشاء أصبناهم » وانظر شيخ الاسلام على هامش تفسير الخطيب ١٩٨١ وما بعدها .

<sup>.</sup> ١٠٩ قَالَة ١٠٠ . (٥)

<sup>· 48 4 1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) الآبة . ٥ سورة البقرة ، والآبة ٤٥ سورة الأنفال .

بدليل الجواب ، وهو (أرْجه) بلفظ التوحيد ، والملأ هم المقول لهم ؛ إذ ليس فى الآية مخاطبون بقوله : (يخرجكم من أرضكم) غيرهم . فتأمّل فيه فإنّه برهان للقرآن شاف .

: (يريد (۱) أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون) وفي الشعراء (من أرضكم بسحره (۲) لأنَّ الآية (الأُولى (۳) في هذه السورة بنيت على الاقتصار [وليس (٤)] كذلك الآية) الثانية ، ولأنَّ لفظ السّاحر يدل على السّحر.

قوله: (وأرسل) ، وفي الشعراء : (وابعث) لأنَّ الإِرسال يفيد معنى البعث. ويتضمّن نوعًا من العُلُوّ ؛ لأنه يكون من فوق ؛ فخُصّت هذه السّورة به . لمّا التبس ؛ ليعلم أنَّ المخاطَب به فرعون دون غيره .

قوله: (بكلِّ سُحِر عليم) وفي الشَّعراءِ بكلِّ (سحَّارٍ) لأَنَّه راعي ما قبله في هذه السّورة وهو قوله: (إِنَّ هذا لساحر عليم) وراعي في الشَّعراءِ الإِمامُ (٢١) فإنَّ فيه (بكلِّ سَحَّار بالأَلف) وقرى (١٠ في هذه السّورة (بكلِّ سَحَّار) في هذه السّورة (بكلِّ سَحَّار) أيضًا طلبا للمبالغة وموافقةً لما في الشعراءِ.

قوله: (وجاءَ السّحَرَةُ فرعون قالوا) وفي الشعراء (فلمّا جاءَ السّحرة قالوا الفرعون) لأَنَّ القياس في هذه السّورة وجاءَ السّحرة فرعون وقالوا ، أو فقالوا ، لابد من ذلك ؛ لكن أضمر فيه (فلمّا) فحسُن حذف الواو .

<sup>.</sup> ٣٥ ق ١١٠ . الآية ٢٥ . ١١٠ ق

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في أ . (٤) زيادة عتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٢

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف ، كما في اتحاف فضلاء البشر .

وخص هذه السورة بإضمار ( فلمّا ) لأنّ ما في هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار (١١) على ما سبق . وأمّا تقديم فرعون وتأخيره في الشعراء لأنّ (٢) التّقدير فيهما : فلمّا جاء السّحرة فرعون قالوا لفرعون ، فأظهر الأول في هذه السّورة لأنّها الأولى ، وأظهر الثّاني في الشّعراء ؟ لأنّها الثانية .

قوله: (قال نَعُم وإِنكم لَمِنَ المُقَرّبين) وفي الشّعراء (إِذًا لمن المقرّبين) (إِذًا) في هذه السُّورةِ مضمرة مقدّرة ؛ لأن (إِذًا) جزاء ، ومعناه : إِن غَلبتم قرّبتكم ، ورفعتُ منزلتكم . وخصّ هذه السّورة بالإِضهار اختصارًا . قوله: ( إِمَا أَن تُلُقِي وإِمَّا أَن نكون نحن الملقين) وفي طَه (وإِمَّا أَن (٣) نكون أوّل مَن ألقي) راعي في السّورتين أواخر الآي . ومثله (فألقييَ السّحرةُ سجدين) في السورتين (٤)، وفي طَه (سجّدًا) وفي (السّورتين) (١) أيضًا ( العالمين العلمين ) وليس في طه (رب العالمين ) وفي السورتين (ربّ موسى وهرون) وفي طَه (ربُّ هرون وموسى) (وفي هذه السورة: (فسوف تعلمون الأقطعن) [ وفي الشعراء : فلسوف تعلمون الأقطعن ] أوفى طه (فالأقطعن) وفى السّورتين [ولأُصلبنكم أَجمعين ، وفى طه] (٧) : (ولأُصلُبنّكم فى جذوع النَّخل). وهذا كلُّه لمراعاة فواصل الآى ؛ لأنَّها مرعيَّة يبتني (١٨) عليها مسائل كثيرة.

<sup>(</sup>١) أ: " الاختصار " وما أثبت عن ب والكرماني .

<sup>(</sup>٢) كذا والمناسب: ﴿ فلأن ﴿ . (٢) الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) يريد الأعراف والشعراء . (٥) سقط ما بين القوسين في

<sup>(</sup>٦) زيادة من الكرماني . (٧) زيادة من الكرماني .

<sup>(</sup>٨) في الكرماني: « ينبني " .

قوله: (عامنتم به) (وفى السّورتين (۱): آمنتم ) له) (۲) لأنَّ هنا يعود إلى ربّ العالمين وهو المؤمن (به) سبحانه وفى السورتين يعود إلى موسى ؛ لقوله (إنَّه لكبيركم) وقيل آمنتم به وآمنتم له واحد.

قوله: (قال فرعون) (وفي السورتين (۱): قال آمنتم ، لأن هذه السورة مقدّمة على السّورتين فصرّح) (۲) في الأولى ، وكنّى في الأخرييّن ، وهو القياس. وقال الإمام (۳): لأنّ [ما] (٤) هنا بَعُد عن ذكر فرعون فصرّح (٥) وقرُب في السّورتين ذكرُه فكنّى .

قوله: (ثمّ لأُصلِّبنكم) وفي السّورتين (ولأُصلبنكم) ؛ لأنَّ (ثمّ) يدلُّ على أَنَّ الصَّلب يقع بعد التقطيع، وإذا دَلَّ في الأُولى عُلِمَ في غيرها، ولأَنَّ الواو يصلح لما يصلح له (ثمّ).

قوله: (إنا إلى ربّنا منقلبون) وفي الشعراء (لاضير إنّا إلى ربنا منقلبون) بزيادة (لا ضير) لأَنَّ هذه السّورة اختُصِرت فيها القِصَّة ، وأُشبعت في الشعراء ، وذكر فيها أوّل أحوال موسى مع فرعون ، إلى آخرها ، فبدأ بقوله : (لآ ألم نربّك فينا وليدًا) وخَتَمَ بقوله ثمّ (أغرقنا (٧) الأخرين) فلهذا وقع زوائد لم تقع في الأعراف وطّه ، فتأمّل تعرف إعجاز التنزيل . قوله (٨) يسومونكم سوء العذاب يقتّاون) بغير واو على البدل . وقد سبق.

 <sup>(</sup>۱) يريد سورتي طه والشعراء .
 (۲) سقط ما بين القوسين في (۱۱) .

<sup>(</sup>٣) أى الخطيب الاسكافى . وانظر درةالتنزيل ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) زيادة اقتضاها السياق . وقد يكونالأصل: « لأن هنا بعد ذكر فرعون " ، كما في مقابله في حديث القرب .

<sup>(</sup>٥) أ. ب: « وصرح » وما أتبت عن الكرماني.

<sup>. 1</sup>人並到 (7)

<sup>(</sup>V) الآية ١٤١ . (V)

قوله: (لا أُملِك " لنفسى نفعًا ولا ضرًا إِلَّا ما شاءَ الله) هنا وفي يونس: (قل لا أملك لنفسى (٢) ضَرًا ولا نفعًا إِلَّا ما شاءَ الله) لأَنَّ أكثر ما جاء في القرآن من لفظ الضرّ والنفع معًا جاء بتقديم لفظ الضّر ؛ لأنّ العابد يعبد معبوده خوفًا من عقابه أوَّلًا ، ثمَّ طمعًا في ثوابه ثانيًا. يقوّيه قوله: (يدعون الله الله المعارية المع نفعًا . وذلك في ثمانية مواضع : ثلاثة منها بلفظ الاسم ، وهي ههنا والرّعد عد وسبأ ما الأحمسة بلفظ الفعل وهي في الأنعام (مالا أينفعنا ولا يضرّنا) وفي آخر يونس (مالاً مالاً ينفعك ولايضرّك) وفي الأنبياء (مالا ينفعكم الشيئًا ولا يضرّكم) وفي الفرقان (مالا ينفعهم الهرقال يضرّهم) وفي الشعراءِ (أو ينفعونكم ١٠١١ أو يضرون) أمّا في هذه السورة فقد تقدّمه (من يهدِ (١١١) الله فهو المهتدى ومن يضلل) فقدّم الهداية على الضلالة. وبعد ذلك (لا ستكثرتُ من الخير وما مسنى السوء) فقدّم الخير على السوء، فكذلك (١٢١ قدم النّفع على الضرّ وفي الرّعد (طوعًا وكرْهًا) فقدّم الطّوع وفى سبأ (يبسط ١٣٦٠ الرّزق لمن يشاء ويقدر) فقدّم البسط . وفي يونس قدّم الضرّ على الأصل ولموافقته ما قبلها (لايضرّهم (١٠٠) ولا ينفعهم) وفيها (وإذا مس (١٥٠ الإنسنَ الضّرُ) فتكرّر في الآية ثلاث مرّات . وكذلك ما جاءَ

<sup>. {</sup>q a ] (٢) (٢) . 1/1 (١)

<sup>(</sup>٣) الآيه ١٦ سررة السجدة .

<sup>(</sup>٤) الآيه ١٦ رهو منصوب على نرع الحافص أي في الرعد . (٥) الآيه ٢٤ (١) الآيه ١١

<sup>.</sup> VI 4회 (기) - 기기 4회 (사) - 기기 4회 (V)

<sup>.</sup> 기기 4회 (시) . 1.기 4회 (V) . 기기 4회 (V) . 기기

٠ (١١) ادّيه ١٧٨ . (١٢) كدا والإنسب: « فلذلك » .

<sup>· 11 (18)</sup> 

<sup>14 4 31 (10)</sup> 

بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمّن فعلا . أمّا سورة الأنعام ففيها (ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) ، ثمّ وصلها بقوله : (قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرّنا) وفي يونس تقدّمه قوله : (ثمّ نُنجّي (١) رسلنا والّذين ءامنوا كذلك حقّا علينا نُنج المؤمنين) ثمّ قال : (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرّك) وفي الأنبياء تقدّمه قول الكفار لإبراهيم في المجادلة (لقد علمت ما هولًاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئًا ولا يضرّكم) وفي الفرقان تقدّمه قوله : (ألم الله مالا ينفعكم شيئًا ولا يضرّكم) وفي الفرقان تقدّمه قوله : (ألم الله مالا ينفعكم شيئًا ولا يضرّكم) وفي الفرقان تقدّمه قوله : (ألم الله مالا ينفعكم شيئًا ولا يضرّكم) وفي القرقان تقدّمه قوله : (ألم الله مالا ينفعهم) تأمّل ؛ فإنه برهان ساطع للقرآن.

لم يُرُو سوى هذه الأخبار الضّعيفة (٣) (مَن قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه وبين إبليس سِتْرًا يحرس منه ، ويكون مّن يزوره فى الجنّة آدم . وله بكلِّ يهودى ونصراني درجة فى الجنّة) وعنه صلَّى الله عليه وسلم : ياعلى مَنْ قرأ سورة الأعراف قام من قبره وعليه ثمانون حُلَّة . وبيده براءة من النار . وجوازٌ على الصّراط . وله بكل آية قرأها ثواب مَنْ بَرّ والديه ، وحسن خُلُقه . وعن جعفر الصّادق رضى الله عنه : مَنْ قرأ سورة الأعراف فى كل جمعة الافى كل شهر كان يوم القيامة من الآمنين . ومن قرأها فى كل جمعة الامعه (٤) يوم القيامة ، وإنّها تشهد لكلّ من قرأها فى كل جمعة الم

<sup>· {</sup>o 4 ] (٢) [٢ ٥ ٥] . 1. 4 [١)

<sup>(</sup>٣) أورد البيضاوى فى آخر السورة صدر هدا الحدس وقد فيه السهب: احديه موضوع . ولا عبرة برواية التعلى له عن ابي هريرة رضى الله عنه ا .
(٤) كدا أى الإيجرى الحساب معه . والأولى حدفها .

## ۸- بصبيرة ف يسألونك عن الأنفسال --

اعلم أنَّ هذه السورة مدنية بالإجماع وعدد آياتها سبع وسبعون عند الشّاميّين ، وخمس عند الكوفيّين ، وست عند الحجازيّين ، والبصريّين . وعدد كلماتها ألف ومائة وخمس وتسعون كلمة . وحروفها خمسة آلاف ومائتان وثمانون .

فواصل آیاته (ن دم ق ط رب) یجمعها نَدِمَ قُطْرُب ، أَو نطق مدبر. علی الدّال منها آیة واحدة (عبید<sup>(٤)</sup>). وعلی القاف آیة واحدة (حریق)<sup>(٥)</sup> وعلی الباء أربع آیات<sup>(٢)</sup> آخرها (عقاب).

ولهذه السورة اسمان: سورة الأنفال؛ لكونها مفتتَحة بها، ومكرّرة فيها، وسورة بدر؛ لأن معظمها في ذكر حرب بكر، وما جرى فيها

مقصود السورة مجملًا: قطع الأطماع الفاسدة من الغنيمة التى هى حق الله (٧٠) ولرسوله، ومدح الخائفين الخاشعين وقت ساع القرآن، وبعث المؤمنين

<sup>.</sup> ١٢ قال (١) الآية ٢٢ .

٣١) زيادة اقتضاها السياق . والمراد ما في الآية ٢٦ . وانظر شرح ناظمة عقود ألزهر

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٥ وهي (للعبيد».
 (٥) الآية ٥٠ وهي الحريق ٠

<sup>(</sup>٦) هي الآيات ١٣ ، ٢٥ ، ١٨ ، ٢٥ ، وهي العقاب .

<sup>(</sup>V) كذا والأسوغ: « لله » .

حَقًا ، والإِشارة إِلَى ابتداءِ حَرْب بدر ، وإمداد الله تعالى صحابة نبيّه بالملائكة المقرّبين ، والنّهي عن الفِرار من صفّ الكفّار ، وأمر المؤمنين بإِجابة الله ورسوله ، والتحذير عن الفتنة ، والنَّهي عن خيانة الله ورُسُوله ، وذكر مكر كُفَّار مكَّة في حقِّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وتجاسر قوم منهم باستعجال العذاب ، وذكر إضاعة نفقاتهم في الضَّلال والباطل ، وبيان قَسْم الغنائم ، وتلاقى عساكر الإسلام وعساكر المشركين، ووصيّة الله المؤمنين بالثبات فى صفّ القتال ، وغرور إبليس طائفة من الكفار ، وذمّ المنافقين فى خذلانهم لأُهل الايمان ، ونكال ناقضي العهدِ ليعتبر بهم آخرون ، وتهيئة عُذْر المقاتلة (١١) والمحاربة ، والميل إلى الصّلح عند استدعائهم الصّلح ، والمَنّ على المؤمنين بتأليف قلوبهم ، وبيان عدد عسكر الإسلام ، وعسكر الشرك ، وحكم أسرى بدر ، ونُصرة المعاهدين لأهل الاسلام ، وتخصيص الأقارب ، وذوى الأرحام بالميراث في قوله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) إلى آخر السورة .

### الناسخ والمسسوح

<sup>(</sup>۱) أن ب: « المقابلة » . « . « المقابلة » . (١)

<sup>· 47 4 31 (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ وقد أنكر النحاس النسخ في هذا الأنه لا مذل الذخيار . انفر كتابه ١٥٥ .

الله) ن (قل للّذين (١) كفروا إِن ينتهوا) م (وقتلوهم (٢) حتّى لا تكون فِتنة) ن (وإِن جَنَحُوا (٣) للسّلم) م (قتلوا (٤) اللّذين لا يؤمنون بالله) ن (إِن يكن (٥) منكم عشرون صبرون) م (النّن خفَّف (٦) الله عنكم) ن (والذين ءامنوا (١) ولم يهاجروا ما لكم من وَلٰيتِهم من شيّ ) م (وأولوا (٨) الأرحام بعضهم أولى ببعض) ن .

قوله: (كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم) أجاب عن هذا بعضُ قال بعد آية (كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم) أجاب عن هذا بعضُ أهل النظر وقال: ذكر في الآية الأولى عقوبته إيّاهم عند الموت؛ كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم من الكفّار، وذكر في الثانية ما يفعله بهم بعد موتهم. قال الخطيب (١٣): الجواب عندى: أنّ الأوّل إخبار عن عذاب لم يمكّن الله أحدًا من فعله، وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم، والثاني إخبار عن عذابٍ مكّن النّاس من فعل مثله، وهو الإهلاك والإغراق.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ وقد تبع في هذا ابن حرم والظاهر أنها محكمة فهي فيمن انتهي عن الكفر ، والآية التالية للمشركين الباقين على كفرهم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩ . (٣)

١٤ ١٩ سورة التوبة .
 ١٤ ١٠ سورة التوبة .

<sup>.</sup> ۲۲ ق آلا به ۲۲ . (۲) الآية ۲۲ .

<sup>.</sup> ١٠ قالاً ه ٠ (٩) الآية ه ٧ . (٨)

<sup>.</sup> ٣٩ 萬'짓 (١١) [집' 및 (١٠)

<sup>(</sup>۱۲) الآية ١٥.

<sup>(</sup>١١٣) هو الخطيب الاسكاني . وانظر كتابه ١٥٥ .

قال تاج (۱) القراء: وله وجهان [آخران] (۲) محتملان. أحدهما: كدأب آل فرعون فيا فُعِل بهم. فهم فاعلون في الأوّل (۳) ، ومفعولون في الثّاني. والوجه الآخر: أنَّ المراد بالأوّل كفرهم بالله ، وبالثّاني تكذيبهم بالأنبياء ؛ لأنَّ تقدير الآية: كذّبوا الرّسل بردّهم آيات الله. وله وجه آخر. وهو أن يجعل الضّمير في (كفروا) لكفّار قريش على تقدير: كفروا بآيات ربّهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ، وكذلك الثاني: كذّبوا بآيات ربهم كدأب آل فرعون.

<sup>(</sup>۱) هو الكرماني .

<sup>(</sup>٣) ١ ، ب : « الأولى » ومـا اثبت عن الكرمانى .

<sup>.</sup> ٢. ٣٠ (٥) الآية ٢٧ . (٤)

<sup>.</sup> ٦٨ قية ٦٧ . (٧) الآية ٦٨ .

<sup>. 17</sup> ইপ্রা (৭) থে . খণ ইপ্রা (১)

<sup>.</sup> VE LT (11) (11)

ما في الأولى . وحَذَف من الثالثة (المأموالهم وأنفسهم) وزاد (الله والله الله) اكتفاءً مما في الآيتين .

### فضل السورة

يروى بسند ساقط أنَّه قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَن قرأً (١٣ سورة الأَنفال وترًا الله فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنَّه برىءُ من النفاق وأعطى من الأَّجر بعدد كلِّ منافق في دار الدنيا عشر حسنات ، ومُحى عنه عشر سيئات ورُفع له عشرُ درجات وكان العَرْش وحَمَلته يصلُّون عليه أيّام حياته في الدّنيا) وعنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال : ياعلى . مَن قرأ سورة الأَنفال أعطاه الله مثل ثواب الصّائم (١٤ القائم .

<sup>(</sup>١) الآية الثالثة هي: « والدير آمنوا من بعد وهاجروا وحاهدوا معكم فاولئك منكم » وليس فيه ٢ في سبيل الله » .

<sup>(</sup>۲) قال السهاب في كتابته على البيضاوي ۲۹۵/۶: « هذا الحديث موضوع من جميلة الحديث السهاب في كتابته على البيضاوي الحديث المدي الدي ست وضعه ، .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ - ب . والأقرب أنه محرف عما في البيضاوي « وبراءه » وكانت الهمزة لا برسم في الكابة القدمه . وكانوا لا ينقطون فاسبها الماسخ ( ونرا ) .

ادًا سعط ني ب.

هذه السورة مَدنية بالاتّفاق الله وعدد آياتها مائة وتسع وعشرون عند الكوفيّين . وثلاثون عند الباقين . عدد الالله كلماتها ألفان وأربعمائة وسبع وتمانون وسبع وتسعون كلمة . وحروفها عشرة آلآف وسبعمائة وسبع وثمانون حرفًا .

مجموع فواصل آیاته (لم (۱) ن رب) یجمها (لم نرب علی الله مجموع فواصل آیاته (لم (۱) ن رب یجمها (لم نرب علی الله منها آیة واحدة (إلا الله الله علی الباء آیة (وأنَّ الله ۱۸ علم لغیوب) و کل آیة منه آخره راء فما قبل الراء یاء.

ولهذه السورة ثمانية أساء: لأوّل براءة ، لا فتدحه به . ندنى سورة التّوبة ، لكثرة ذكر التّوبة فيه (ثُمّ تاب عليهم ليتوبو) (نقد تاب لله على النّبي) الثالث الفاضحة ، لأنّ المنافقين افتضحو عند نزوله . لرّابع المبعثرة ، لأنّه تبعثر عن أسر ر المنافقين . وهذن لاسان رُويا عن بن

۱۱ سفط فی س ۰

<sup>(</sup>٥) الآنه ٢٩ .

<sup>.</sup> VA - Y (V)

عباس. الخامس المُقَشْقِشَة ؛ لأَنَّها تبرى المؤمن ، فتنظَفه من النفاق وهذا عن ابن عمر. السّادس البَحُوث ؛ لأَنَّها تَبْحَث عن نفاق المنافقين . وهذا عن أبى أَيُّوب الأَنصارى . السابع سورة العذاب ؛ لما فيها من انعقاد الكفّار بالعذاب مرّة بعد أُخرَى (سنعذبهم (۱) مرّتين) الثّامن الحافرة ؛ لأنّها تحفر قلوب أهل النّفاق عمثل قوله : (إِلّا أَن (۱) تقطّع قلوبهم) .

مقصود (٤) السّورة إجمالًا: وسم قلوب الكُفّار بالبراءة ، وردّ العهد عليه . وأمان مستمع القرآن ، وقهر أئمة الكفر وقتلهم ، ومنع الأجانب من عمارة المسجد الحرام ، وتخصيصها بأهل الإسلام ، والنّهى عن موالاة الكفّار . والإشارة إلى وقعة حرب حُنَيْن (٥) ومنع المشركين من دخول الكعبة ، والحرّم ، وحضور الموسم ، والأمر بقتل كفّرة أهل الكتاب وأخرب الجزية عليهم ، وتقبيح قول اليهود والنّصارى في حقّ (٧) عُزير وعيسى عليهما السّلام . وتأكيد رسالة الرّسول الصّادق المحق ، وعيب (١٠) أحبار اليهود في أكلهم الأموال بالباطل . وعذاب مانعى الزكاة ، وتخصيص الأشهر الحرم من أشهر السنة ، وتقديم الكفار شهر المحرم ، وتأخيرهم إيّاه . والأمر بغزوة تَبُوك . وشكاية المتخلّفين عن الغَزْو ، وخروج النّبي

<sup>.</sup> ١١. قال (١) الآية ١١.١

 <sup>(</sup>٣) الآية ٧٧ .
 (٤) في أ قبل هذا : « السورة

<sup>(</sup>٥) أ: "حبر "وب: "خيبر "وما أتبت هو المناسب.

<sup>(</sup>١٦) كدا في أنه ب. والأولى الوا. (١٧) سقط في ال

صلى الله عليه وسلّم مع الصّديق رضي الله عنه من مَكّة إلى الغار بجبل ثُور ، واحتراز المنافقين من غزوة تبوك ، وترصُّدهم وانتظارهم نكبة المسلمين. وردٌ نفقاتهم عليهم ، وقُسْم الصّدقات على المستحقّين . واستهزاء المنافقين بالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وبالقرآن، وموافقة المؤمنين بعضهم بعضًا، ونيلهم الرّضوان الأكثر بسبب موافقتهم ، وتكذيب الحقّ للمنافقين في إيمانهم ، ونهى النّبي عن الاستغفار لأَحْيائهم ، وعن الصلاة على أمواتهم . وعَيْب (١) المقصّرين على اعتذارهم بالأعذار الباطلة ، وذمّ الأعراب في صلابتهم - وتمسكهم بالدين الباطل . ومدح بعضهم بصلابتهم (٢) في دين الحقّ . وذكر السّابقين من المهاجرين والأنصار ، وذكر المعترفين بتقصيرهم ، وقبول الصدقات من الفقراء ، ودعائهم على ذلك ، وقبول توبة التّائبين . وذكر بناءِ مسجد ضِرار للغرض الفاسد . وبناءِ مسجد قُباء على الطَّاعة والتقوى ، ومبايعة " الحقّ تعالى عبيدَه باشتراءِ أنفسهم وأموالهم ، ومعاوضتهم (٥) عن ذلك بالجنّة . ونهى إبراهيم الخليل من أا استغفار المشركين . وقبول توبة المتخلِّفين المخلِّص (٧) من غزوة تُبوك . وأمرناسٍ بطلب العلم والفقه في الدِّين ، وفضيحة المنافقين . وفتنتهم في كلِّ وقت . ورأفة الرّسول صلَّى الله عليه وسلم. ورحمته لأمنه وأمر الله نبيّه بالتوكّل

<sup>(</sup>۱) <sup>۱</sup> ، ب « غيب » .

<sup>(</sup>٢) أ، ب: د بصلابتهم بعض ، وظاهر أن د بعص ، مقحمة من الناسخ •

<sup>(</sup>٣) نه ب: « متابعة » .

<sup>(</sup>٤) أ، ب: « فعال ، وظاهر أنه محرف عما أثبت •

<sup>(</sup>a) في أ : « معارضتهم » تحريف .

 <sup>(</sup>٦) كذا والمعروف فى التعدية وعن وكأمه صمن النبى معنى المنع والمسراد الاسستغفار
 للمشركين و

<sup>(</sup>٧) كذا وكأنه صفة لقبول.

عليه في جميع أحواله بقوله : (فإن تولَّوا فقل حسبيَ الله لا إِلَّه إِلَّا هو عليه توكَّلت) الآية .

### النَّاسخ والمنسوخ:

الآیات المنسوخة ثمان آیات (فسیحوا<sup>(۱)</sup> فی الأرض) م (فإذا<sup>(۲)</sup> انسلخ الأشهر الحرم) ن (یکنزون<sup>(۳)</sup> الذَّهب والفضة) م (آیة <sup>(3)</sup> الزَّکاة) ن (إلَّا تنفروا<sup>(٥)</sup> یعذِّبکم عذابًا ألیا) وقوله: (انفروا<sup>(۲)</sup> خِفافًا وثقالًا) م (وما کان المؤمنون<sup>(۷)</sup> یعذِّبکم عذابًا ألیا) وقوله: (انفروا<sup>(۲)</sup> خِفافًا وثقالًا) م (فإذا<sup>(۹)</sup> استأذنوك لبعض لینفروا) ن (عفا الله<sup>(۸)</sup> عنك لم أذنت لهم) م (فإذا<sup>(۹)</sup> استأذنوك لبعض شأُنهم) ن (استغفر اللهٔ اللهٔ من (الأعراب (۱۲) الهم) م (سواءٔ (۱۱) علیهم أستغفرت لهم) ن (الأعراب (۱۲) أشدُّ کفرًا ونفاقًا إلى تمام الآیتین) م (ومن الأعراب (۱۳) من یؤمن باللهٔ ) ن .

### المتشابهات:

قوله: (واعلموا<sup>۱۱</sup> أنكم غير مُعْجزى الله) وبعده (واعلموا أنكم غير معجزى الله) لله ) ليس بتكرار ؛ لأنَّ الأول للمكان ، والثانى للزَّمان . وتقدّم ذكرهما فى قوله (١٥) : (فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر).

<sup>.</sup> ray (1)

١٢٠. الآنه و والظاهر أن هذه الآنه غبر ناسخه فانها بيان للحكه بعد انسلاخ الأشهر الأربعه الأنافية أذر لهم أن سيحوا فيها .

<sup>. ~. ~ &</sup>lt;u>Y</u>' ( { )

<sup>. {</sup> T ~ T ~ N }

<sup>·</sup> A. A. M. (1·)

<sup>(</sup>١١) الآية , سورة المنافقين . (١١) الآية ٩٧ .

١٣٠ الآمه ٩٨ ـ والعــول بالنسخ هنا غير ظاهر. فار الحق أن لا نسخ في الأخبار.

١٤ الآية ٢ . والآية ٣ .

قوله: (فإن تابوا (۱) وأقاموا الصّلوة وءاتوا الزكوة) وبعده (فإن تابوا وأقاموا الصّلوة وءاتوا الزكوة) ليس بتكرار ؛ لأنَّ الأول في المشركين ، والثَّاني في اليهود ، فيمن حمل قوله : (اشترَوْا بأيت الله ثمنًا قليلًا) على التوراة ، وقيل : هما في الكفار وجزاء الأوّل تخلية سبيلهم ، وجزاء الثاني إثبات الأُخُوّة لهم ومعنى (بآيات الله) القرآن .

قوله: (كيف يكون<sup>(۲)</sup> للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) ثم ذكر بعده (كيف<sup>(۳)</sup>) واقتصر عليه. فذهب بعضهم إلى أنَّه تكرار للتأكيد. واكتفى بذكر (كيف) عن الجملة بعد؛ لدلالة الأولى عليه. وقيل تقديره: كيف لاتقتلونهم، (ولا<sup>(٤)</sup>) يكون من التكرار في شيء.

قوله: (لا يرقبوا الله الله الله الله ولا في الله ولا في الله وقوله: (لا يرقبون أن في مؤمن إلاً ولا ذمّة) الأول للكفار والثاني لليهود. وقيل: ذكر الأوّل. وجعله جزاءً للشرط، ثم أعاد ذلك؛ تقبيحًا لهم، فقال: ساءً ما يعملون لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمّة. فلا يكون تكرارًا محضًا.

قوله: (الَّذِينَ<sup>١</sup> ءامنوا وهاجرو وجهدوا في سبيل لله بأمولهم و أنفسهم) إنَّما قدّم (في سبيل الله) لموافقة قوله قبمه (وجهدو في سبيل لله) وقد سبق ذكره في الأَنفال. وقد جاء بعده في موضعين الما (بأموالهم وأنفسهم

<sup>(1)</sup> REO-ellip.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨.

٠١. الآية ١٠. (٥)

<sup>.</sup> r. 271 (Y)

<sup>(</sup>A) جاء فى الآية ٨١ ، بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله فام الموضع لآخر فنو فى الآية ١٤ وهو: ١ بموالمك وأنفسكم فى سسبيل الله فالموضعار لبسا بالنص الدى ذكره وكلامه مبنى على التسامح .

في سبيل الله ) ليعلم أنَّ الأصل ذلك ، وإنَّما قدّم هنا لموافقة ما قبله

قوله: (كفروا بالله (۱) وبرسوله ولا يأتون) بزيادة باء ، وبعده (كفروا بالله (۲) ورسوله) و (كفروا بالله (۲) ورسوله) بغير باء فيهما ؛ لأنَّ الكلام في الآية الأولى إيجاب بعد نفى ، وهو الغاية في باب التَّأْكيد ، وهو قوله: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلَّا أنَّهم كفروا بالله) فأكد المعطوف أيضًا بالباء ؛ ليكون الكل في التأكيد على منهاج واحد ، وليس كذلك الآيتان بعده ؛ فإنَّهما خَلتا من التأكيد .

قوله: (ولا أولادهم) بزيادة (لا) وقال: في الأخرى (وأولادهم) بغير (لا) لأَنَّه لمَّا أَكَّد الكلام الأَوِّل بالإِيجاب بعد النفي وهو الغاية ، وعلَّق

<sup>(</sup>١) الآية ٥٤. والآية ٨٤. والآية ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في 1.

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب: « لم يكن » والصواب ماأثبت كما في الكرماني .

<sup>(</sup>V) زيادة من الكرماني . (A) في الكرماني « فكان » وهو أنسب .

الثّاني بالأوّل تعليق الجزاء بالشرط ، اقتضى الكلامُ الثاني من التوكيد ما اقتضاه الأوّلُ ، فأكّد معنى النّهي بتكرار (لا) في المعطوف .

قوله: (إنّما يريد (۱) الله ليعذّبهم) ، وقال: في الأُخرى: (أن (۱) يعذّبهم) لأنّ (أن) في هذه الآية مقدّرة ، وهي النّاصبة للفعل ، وصار اللام ههنا زيادة كزيادة الباء (۱) و (لا) في الآية . وجواب آخر: وهو أنّ المفعول في هذه الآية محذوف . أي يريد الله أن يزيد في نعمائهم بالأموال والأولاد ؛ ليعذّبهم بها في الحياة الدّنيا . والآية الأُخرى إخبار عن قوم ماتوا (۱) على الكفر فتعلّق الإرادة بما هم فيه ، وهو العذاب .

قوله: (في الحيوة الدّنيا<sup>(٥)</sup>) وفي الآية (<sup>٢)</sup> الأُخرى (في الدّنيا) لأَنَّ (الدّنيا) صفة للحياة في الآيتين فأتبت الموصوف (والصفة <sup>٢)</sup> في الأُولى، وحذف الموصوف) في الثانية اكتفاء بذكره في الأُولى، وليست الآيتان مكرّرتين؛ لأَنَّ الأُولى في قوم، والثانية في آخرين، وقيل: الأُولى في المنافقين والثانية في اليهود.

: (يريدون (١٠) أن يُطْفئوا نور الله) وفي الصف (ليطفئوا (٩) نور الله) هذه الآية تشبه قوله : (يريد الله أن يعذبهم) و (ليعذبهم) حذف اللام من الآية الأولى ، لأنَّ مرادهم إطفاء نور الله بأفواههم . وهو

<sup>(</sup>۱) الآية ٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) أي في « برسوله » .
 (٤) أن ب: « عن » وما أثبت عن الكرماني

 <sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين في ١ .
 (٨) الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨.

المفعول به . والتقدير : ذلك قولهم بأفواههم ، ومرادهم إطفاء نور الله بأفواههم . والمراد الذي هو المفعول به في الصفّ مضمر تقديره : ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب [ يريدون (۱) ذلك] ليطفئوا نور الله فاللّام (۲) لام العِلّة . وذهب بعض النحاة إلى أن الفعل محمول على المصدر ، أي إرادتهم الإطفاء نور الله .

قوله: (ورضولاً من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) هذه الكلمات تقع على وجهين: أحدهما: ذلك الفوز بغير (هو). وهو في القرآن في ستّة مواضع: في براءة (٤) موضعان، وفي النساء (ه) ، والمائدة (٢) ، والصّف (٧) ، والتّغابن (٨) ؛ ومافي النّساء (وذلك) بزيادة واو. والثّاني ذلك هو الفوز بزيادة (هو) وذلك في القرآن في ستّة مواضع أيضًا: في براءة (٩) موضعان ، وفي يونس (١٠) ، والمؤمن (١١) ، والدّخان (١٢) ، والحديد (١٣) ، ومافي براءة أحدهما بزيادة الواو. وهوقوله: (فاستبشروا (١٤) ببيعكم الّذي با يعتم به وذلك هو الفوز العظيم) وكذلك مافي المؤمن بزيادة واو. والجملة إذا جاءت بعد جملة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة بما قبلها إمّا بواو العطف وإمّا بكناية تعود من الثانية إلى الأولى ، وإمّا

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيها السياق . وقوله: «ومن اظله ممن افنرى على الله الكذب » أخذه من الآمه الكنب الله الكذب المعول مقدرا منها وهو (ذلك) أي افتراء الكذب •

۲ الکرمانی و واللام ه ۰ ۲ آیة ۷۲ .

١٤٠ الآية ٨٦ والآية ١٠. ا

<sup>. 17 3</sup> TI V.

١١١ والآية ٧١ والآية ١١١ .

<sup>.</sup> १ वं 🏋 (११)

<sup>.</sup> ١٢ عَيْنَ ١٣٠ . ٥٧ غَيْنَ (١٢)

<sup>. 111</sup> ZM 18

بإشارة فيها إليها . وربّما يُجمع بين اثنين منها ، والثلاثة ؟ للدّلالة على مبالغة فيها . فقى السّورة (خالدًا فيها ذلك) و (خالدين فيها ذلك) وفيها أيضًا (ورضوان من الله أكبر ذلك هو ) فجمع بين اثنين . وبعدهما (فاستبشروا ببيعكم الّذى بايعتم به وذلك هو ) فجمع بين الثلاثة ، تنبيهًا على أنَّ الاستبشار من الله يتضمّن رضوانه ، والرضوان يتضمّن الخلود في الجنان قال تاج القُرَّاء : ويحتمل أنَّ ذلك لما تقدّمه من قوله : (وعدًا عليه حقًا في التورية والإنجيل والقرءان) فيكون كلّ واحد منهما في مقابلة (واحد منهما في مقابلة ) النَّلاثة ، وكذلك في المؤمن تقدمه " فاغفر وقهم وأدخلهم " ، فوقعت في مقابلة ) النَّلاثة .

قوله: (وطبع الله على قلوبهم) ثم قال بعد: (وطَبَع الله على قلوبهم) لأنَّ قوله: (وطبع) محمول على رأس الآية. وهو قوله: (وإذا أُنزلت سورة) فبني مجهول على مجهول، والثانى محمول، على ماتقدم من ذكر الله تعالى مرّات (وكان الائق: وطبَع الله، ثمّ ختم كلَّ آية بما يليق بها. فقال في الأولى: لا يفقهون، وفي الثانية: لا يعلمون، لأنَّ العلم فوق الفقه، والفعل المسند إلى الله فوق المسند إلى المجهون.

قوله: (وسيرى الله (٥) عملكم ورسولهُ ثم تُركّون). وقال فى الأخرى: (وسيرى الله (٦) عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون) لأنَّ الأولى فى المنافقين. ولا يطَّلع على ضهائرهم إلَّا الله تعالى. ثم رسوله بإطْلاع الله إيَّاه عليها ؟

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في أ . الآية ٨٧ .

١٤١ في الكرماني: فكان وهو أنسب

١٠٥ قي ١٠٠ . ٩٤ قي ١٥)

كقوله: (قد نبَّأَنا الله من أخباركم) والثانية في المؤمنين ، وطاعات المؤمنين وعباداتهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين . وخَتَم آية المنافقين بقوله: (ثمَّ تردُّونَ ) فقطعه عن الأَول ؛ لأَنه وعيد . وخم آية المؤمنين بقوله : (وستردون) لأَنَّه وعد ، فبناه على قوله (فسيرى الله) .

قوله: (إلّا كُتِبُ (١) لهم به عمل صلح) وفي الأُخرى (إلّا كتب (٢) لهم ليجزيهم الله) [ لأنّ (٣) الآية الأولى ] مشتملة على ما هو من عملهم ، وهو قوله: (ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من علو نيلًا) ، وعلى ما ليس من عملهم ، وهو الظّمأ والنّصب والمخْمصة ، والله سبحانه بفضله أجرى ذلك مُجرى عملهم في النّواب ، فقال: ( إلّا كُتِب لهم به عمل صلح ) أي جزاءُ عمل صالح ، والثّانية مشتملة على ما هو من عملهم ، وهو إنفاق المال في طاعته ، وتحمّل المشاق في قطع المسافات ، فكُتب لهم بعينه . لذلك ختم الآية بقوله: ( ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) لكون (٤) الكل من عملهم فوعدهم حسن الجزاء عليه وختم (الآية) (٥) بقوله: ( إن الله لايُضيع أجر المحسنين ) حين ألحق ماليس من عملهم بما هو من عملهم : ثم جازاهم على الكل أحسن الجزاء .

### فضل السورة

عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>٣) زيادة من الكرماني . (٤) ان ب : « لكن

<sup>(</sup>٥) زيادة من الكرماني .

وسلم: (إنه (١) مانزل على القرآن إلا آية آية ، وحرفًا حرفا ، خلاسورة براءة ، وقل هو الله أحد ؛ فإنهما أنزلتا ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة ، كل يقول استوصوا (٢) بنسبة الله خيرًا ) وقال : مَنْ قرأ سورة الأنفال وبراءة (٣) شهدا له يوم القيامة بالبراءة من الشرك والنفاق ، وأعطى بعد كل منافق ومنافقة منازل في الجنة ، ويكتب له مثل تسبيح العرش وحملته إلى يوم القيامة . وعنه : يا على مَنْ قرأ سورة التوبة يكتب الله توبته ؛ كما يقبل الله توبته ؛ كما يقبل من آدم وداود ، واستجاب دعاءه ، كما استجاب لزكريًا . وله بكل آية قرأها مثل ثواب زكريًا . الحديثان ضعيفان جدًا .

<sup>(</sup>۱) أورد البيضاوى صدره ، وقال الشهاب في كتابته عليه : " أخرجه الشعلبي رحمه الله عن عائشة رضى الله عنها ، قال العراقي رحمه الله تعالى : ال وهو منكر جدا " .

<sup>(</sup>٢) هذا ظاهر في (قل هو الله أحد) ففيهانسبة الله: أنه لم يلد ولم يولد ، كما أن نسبة الناس أن يقال: فلان أبن فلان أو أبو فلان .

۲۲) في أن ب المشهد ،

## ٠١٠ بصبيرة ف السر٠ تلك آيات الكناء

اعلم أن هذه السورة مكية ، بالاتفاق . عدد آياتها مائة وعشر آيات عند الشاميين . وتسع عند الباقين . وعدد كلماتها ألف وأربعمائة وتسع وتسعون كلمة . وحروفها سبعة آلاف وخمس وستون .

والآیات المختلف فیها أربعة : (مخلصین (۱) له الدین) (وشفاءً لما (۲) فی الصدور) و (من الشاکرین (۳)).

ومجموع فواصلها (ملْن) على اللَّام منها آية واحدة (وما أنا عليكم (٤) بوكيل) وكل آية على الميم قبل الميم ياء .

وشُمِّيت سورة يونس لما في آخرها من ذكر كشف العذاب عن قو يونس ببركة الإيمان عند اليأس في قوله : ( فلولا (٥) كانت قرية ءامنت فنفعها إيمنُها إلا قوم يونس ).

مقصود السورة : إِثبات النبوّة . وبيان فساد اعتقاد الكفار في حقّ النّبيّ الله عليه وسلّم والقرآن . وذكر جزائهم على ذلك في الدّار الآخرة ،

٥٧ مَا آيَ ١٤ (١) الآية ٥٧ م

<sup>1.</sup>人も可 (E) . YY も別 (下)

<sup>· 4/4 271 (3)</sup> 

وتقدير منازل الشمس والقمر لمصالح الخَلْق . وذمّ القانعين بالدّنيا الفانية عن النُّعيم الباقى . ومَدْح أهل الإيمان في طلب الجنان (١١) . واستعجال الكفَّار بالعذاب. وامتحان الحَقِّ تعالى خلقَه (٢) باستخلافهم في الأرض: وذكر (عدم "" تعقّل ) الكفار كلام الله. ونسبته إلى الافتراء والاختلاف، والإشارة إلى إبطال الأصنام وعُبّادها . وبيان المِنَّة على العِباد بالنَّجاة من الهلاك في البَرِّ والبَحْر . وتمثيل أن الدَّنيا بنزول المطر ، وظهور أَلوان النبات والأزهار . ودعوة الخَلْق إلى دار السّلام . وبيان ذُلِّ الكفَّار في القيامة . ومشاهدة الخُلْق في العُقْبَى ما قدّموه من طاعة ومعصية. وبيان أنَّ الحقّ واحد. وما سواه باطل. وإثبات البَعْث والقيامة بالبرهان (٥). والحجّة الواضحة . وبيان فائدة نزول القرآن . والأُمر بإظهار السّرور والفرح بالصّلاة والقرآن . وتمييز أهل الولاية من أهل الجنّايَة . وتسلية النُّسَى صلَّى الله عليه وسلَّم بذكر شيء من قِصَّة موسى. وواقعة بني إسرائيل مع قوم فرعون ، وذكر طُمْس أُموال القِبطيّين . ونجاة الإسر ئيليين من البحر. وهلاك أعدائهم من الفرعونيين . ونجة قوم يونس بإخلاص الإيمان في وقت اليَأْس . وتأكيد نبوّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وأمره بالصّبر على جفاءِ المشركين وأذاهم . في قوله : (حتّى يحكم لله بيننا وهو خبر الحاكمين).

<sup>- &#</sup>x27; (۲) . ( الحسال ) . ( ۱)

<sup>(</sup>٣) ب: ١١ عفيب ١ والظاهر أنه محرف عر عيب ٠

<sup>(</sup>٤) ب: تمثل . (٤)

المنسوخ فی هذه السّورة خمس آیات ((۱) إِنِّی أَخاف إِن عصیت ربِّی عذاب یوم عظیم) م (لیغفر(۲) لك الله) ن (قل فانتظروا(۱)) م آیة السّیف ن (من اهتدی(٤)) إلی قوله: (وكیل) م آیة السّیف ن (فقل لی(۵) عملی) م آیة السّیف ن (واتّبع (۲) ما یوحی إلیك واصبر) م آیة السّیف ن

### المتشابهات

قوله: (إليه (٢) مرجعكم [جميعًا]) وفي هود (إلى الله (٨) مرجعكم) لأنَّ مافي هذه السّورة خطاب للمؤمنين والكافرين جميعًا ؛ يدلّ عليه قوله: (ليجزى الَّذين عامنوا وعملوا الصلحت بالقسط والَّذين كفروا) الآية. وكذلك مافي المائدة (مرجعكم (٩) جميعًا) ؛ لأَنَّه خطاب للمؤمنين والكافرين بدليل قوله: (فيه تختلفون) ومافي هود خطاب للكفَّار ؛ يدلّ عليه قوله: (وإن تولَّوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير).

قوله: (وإذا مَسَ (١٠) الإِنسٰنَ الضَّر) بالأَلف واللام ؛ لأَنه إِشارة إلى ما تقدّم من الشرّف قوله: (ولو يعجّل الله للنَّاس الشرّ) فإِنَّ الضرّ والشَّرّ واحد . وجاء الضرّف هذه السّورة بالأَلف واللام ، وبالإضافة وبالتنوين .

- (١) الآية ١ سورة الفتح
  - (٣) الآية ١٠٢ . (٤)
  - . 1.9 a T (7)
    - . { ā ȳ ( ( ) ) ( Y )
    - (٩) الآية ١٠٨ والآية ١٠٥ . ١ (١٠)

قوله: (وما كانوا<sup>(۱)</sup> ليؤمنوا) بالواو ؛ لأنّه معطوف على قوله: (ظلموا) من قوله: (لمّا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيّنات وما كانوا ليؤمنوا) وفى غيرها بالفاء للتّعقيب.

قوله: (فمن (٢) أظلم) بالفاء ؛ لموافقة ما قبلها. وقد سبق في الأنعام. قوله: (مالا يضرّهم (٣) ولا ينفعهم) سبق في الأّعراف.

قوله: (فيم فيه بختلفون) وفي غيرها: (فيم هم فيه) بزيادة (هم) لأنَّ هنا تقدّم (فاختلفوا) ، فاكْتُفِي به عن إعادة الضمير؛ وفي الآية (بما (ه) لا يعلم في السّموات ولا في الأرض) بزيادة (لا) وتكرار (في) لأنَّ تكرار (لا) مع النفي كثير حسن ، فلمّا كرّر (لا) كرّر (في) تحسينًا للفظ. ومثله في سبأ في موضعين (٦) ، والملائكة (٧).

قوله (فلمّا (۱) أنجهم) بالألف ؛ لأنه وقع في مقابلة (أنجينا). قوله : (فأُتوا (۱) بسورة مثله) وفي هود : (بعشر (۱) سُور مثله) لأَن مافي هذه السّورة تقديره : بسورة مثل سورة يونس . فالمضاف محذوف في السّورتين ؛ وما في هود إشارة إلى ما تقدّمها : من أوّل الفاتحة إلى سورة هود ، وهو عَشْر سُور .

ر١) الآية ١٧ . (٢)

<sup>.</sup> ١٩ قية ١٩ . (٣) الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣ ، والآية ٢٢ لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

<sup>(</sup>٧) الآية ١١ وما يعمر من معمر ولا بنقص من عمره .

<sup>.</sup> サル ユダ (9) (9) . ナナ ユダ (ハ)

<sup>· \* 25&#</sup>x27; 11.,

قوله: (وادعُوا مَن استطعتم) هنا ، وكذلك في هود ، وفي البقرة (شهداء كم) (١) ؛ لأنّه لمّا زاد في هود (وادعوا) زاد في المدعوّين. ولهذا قال في سبحان: (قل (٢) لئن اجتمعت الإنس والجن) لأنّه مقترن بقوله: (عثل هذا القرءان) والمراد به كله.

قوله: (ومنهم (۳) من يستمعون إليك) بلفظ الجمع وبعده: (ومنهم مَن ينظر إليك) بلفظ الفرد؛ لأنَّ المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، بخلاف النَّظر (وكان) في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ المعنى ، ووحد (ينظر) حملًا على اللفظ إذ (د) لم يكثر كثرته.

قوله: (ويوم (٦) يحشُرهم كأن لم يلبَثوا) في هذه الآية فحسب (٧) ؛ لأنَّ قبله قوله: (ويوم نحشرهم جميعًا) وقوله: (إليه مرجعكم جميعًا) يدلَّان على ذلك فاكتُفى به.

قوله: (لكلِّ (١٠) أُمَّة أَجل إِذا جاءَ أَجلهم فلا يستَنُّخرون ساعة ) في هذه السّورة فقط ؛ لأَنَّ التقدير فيها: لكلِّ أُمَّة أَجل ، فلا يستأخرون إِذا جاءَ أَجلهم . فكان هذا فيمن قُتل ببدر والمعنى : لم (٩) يستأخروا . قوله : ( أَلا إِنَّ (١٠) لله ما في السّموٰت والأرض ) ذكر بلفظ ما (١١) لأَن

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ سورة الاسراء

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢٤.
 (٤) في الكرماني: « فكأن ا

<sup>(</sup>٥) أن ب « ولم " وما أثبت عن الكرماني . (٦) الآية ٥ ؟ .

<sup>(</sup>٧) يريد أنه لم يقل: يحشرهم جميعا. (٨) الآية ٤٩.

<sup>(</sup>۱) بر الا » بر الا »

<sup>(</sup>١١) من هذا الموضع الى قوله الآتى: « ذكر بلفظ من » سقط فى ب.

معنى ما ههنا المال، فذكر بلفظ ما دون مَنْ ولم يكرِّر (١١ ما اكتفاءً بقوله قبله (ولو أَنَّ لكلِّ نفس ظلمت مافى الأَرض).

قوله: (أَلا إِنَّ (٢) لله مَن في السَّمُوٰت ومَن في الأَرض) ذكر بلفظ (مَنْ) وكُرِّرَ ؛ لأَنَّ هذه الآية نزلت في قوم آذَوْا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فنزل فيهم (ولا ٣) يحزنك قولهم) فاقتضى لفظ مَنْ وكُرِّر ؛ لأَنَّ المراد: من في الأَرض ههنا لكونهم فيها ؛ لكن قدّم ذكر ( مَن في السَّمُوات) تعظما ثمّ عطف (من في الأَرض) على ذلك .

قوله: (ما في السموات وما في الأرض) ذكر بلفظ (ما) فكر المناه السموات لأن بعض الكفار قالوا: اتّخذ الله ولدًا ، فقال سبحانه: له مافي السموات ومافي الأرض ، أي اتخاذ الولد إنما يكون لدفع أذّى ، أو جَذْب منفعة ، والله مالك ما في السموات وما في الأرض . (وكان) (٦) الموضع (موضع [ما الله موضع] التكرار ؛ للتّأكيد والتّخصيص (١) .

قوله: (ولكن الم أكثرهم لا يشكرون). ومثله في النَّمل الم وفي البقرة النَّاس لا يشكرون). لأَنَّ البقرة النَّاس لا يشكرون). لأَنَّ البقرة النَّاس لا يشكرون). لأَنَّ

<sup>(</sup>١) أ: ﴿ يَدَكُو ﴿ وَمَا أَتُبِتَ عَنِ الْكُومَانِي . (٢) الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٥ سورة يونس.

<sup>(</sup>٥) في الكرماني: « وكرو » وهو أولى .

<sup>(</sup>٦) في الكرماني: « فكان » وهو أولى الأنهمسبب عما قبله .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الكرماني .

<sup>(</sup>٨) كذا في أ: ب. والصواب: « التعميم ، كما في شيخ الاسلام ٢٥/٢

<sup>.</sup> ٧٣ قي ١٠٠) الآية ٧٣ . (٩)

<sup>. 71 2 7 14</sup> 

في هذه السورة تقدم ( ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون ) فوافق قوله : ( ولكنَّ أكثرهم لايشكرون) وكذلك في النَّمل تقدم (بل أكثرهم لا يعلمون) فوافقه. وفي غيرهما جاءً بلفظ التصريح. وفيها (١) أيضًا قوله: (في الأرض (٢) ولا في السماء ) فقدّم الأرض ؛ لكون المخاطبين فيها . ومثله في آل عمران (٣) ، وإبراهيم (٤) ، وطه (٥) ، والعنكبوت (٦) . وفيها ( إِنَّ (٧) في ذلك لأَيْت لقوم يسمعون ) بناءً ( على قوله : ( ومنهم من يستمعون إليك ) ومثله في الرّوم: ( (إِنَّ في (٩) ذلك لأيت لقوم يسمعون ) فحسب .

قوله : (قالوا (١٠٠ اتَّخذ الله ولدًا ) بغير واو ؛ لأنَّه اكتنى بالعائد عن الواو والعاطف. ومثله في البقرة على قراءَة ابن عامر: (قالوا (١١) اتخد الله ولدًا).

قوله: (فنجيناه) (١٢) سبق. ومثله في الأنبياء والشعراء.

قوله: (كذَّبوا) الله سبق.

وقوله: (ونطبع (١٤) على ) قد سبق.

قوله: (من (١٥) فرعون ومَلاِيهم) هنا فحسب بالجمع. وفي غيرها (وملايه)

- (٢)
- الآية ه. (7)
- . হ ৰুপী
- الآية ٧٧ . (V)
- الآية ٢٣. (٩)
- . ١١٦ قو ١١٢ (11)
  - الآية ٧٧. (17)
- . AT 231 (10)

- الآية ٢٨. (₹)
- . ४४ वृंशी
- في الكرماني: « بناه » وهو أولى **(**\(\)
  - · 1/4 ق (١٠)
  - · YT & TI (17)
  - . YE 23 (18)

أ ك ب : « فيهما » والوجه ما أثبت ، فلا يوجد في النمل مثل هذا الوضع من تقديم ألارض (1) على السماء ، فقوله: « فيها » أي في سسورة بونس .

لأَنَّ الضَّمير في هذه السَّورة يعود إلى الذرِّية . وقيل : يعود (١) إلى القوم . وفي غيرها يعود إلى فرعون .

قوله: (وأُمرت (٢) أَن أَكون من المؤمنين) ، وفي النَّمل: (من المسلمين) (٣)؛ لأَنَّ قبله في هذه السورة (نُنْج المؤمنين) فوافقه ، وفي النَّمل أَيضًا وافق ما قبله ، وهو قوله: (فهم مسلمون) وقد تقدّم في يونس (وأمرت أَن أَكون من المسلمين)

#### فضل السورة

فيه حديث أبي المتفق على ضعفه (٥): مَن قرأ سورة يونس أعطى من الأَجْر عشر حسنات ، بعَدَد مَن صدّق بيونس ، وكذّب به ، وبعدد مَن غرق مع فرعون . وعن جعفر الصّادق : مَن قرأ سورة يونس كان يوم القيامة من المقرّبين : وحديث على (١) يا على مَن قرأ سورة يونس أعطاه الله من الثّواب مثل ثواب حمزة ، وله بكل آية قرأها مثل ثواب خَضِر .

١) سقط في ب . (٢) لاية ١٠٤

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٥) بل على وضعه ٠

# اا- بجديرة فن السر- كتاب المكمنت --

هذه السّورة مكّيّة بالإجماع . وعدد آياتها مائة واثنتان وعشرون عند

الشَّاميِّين ، وإحدى وعشرون عند المكيِّين والبصريِّين ، وثلاث وعشرون عند الكيِّين والبصريِّين ، وثلاث وعشرون عند الكوفيِّين . وكلماتها ألف وتسعمائة وإحدى عشرة كلمة . وحروفها

سبعة آلاف وسيائة وخمس.

والآیات المختلف فیها سبع (بری ای الله الله من الله الله قوم (۱) لوط) ، (فی قوم (۲) لوط) ، (من سجّیل) (۳) ، (منضود) (۱) ، (منضود) (۱) عاملون) ، (مِن سجّیل) (۱) کنتم (۱) ، (مِن سجّیل) ، (مِن سجّال) ، (مِن سجّیل) ، (مِن سجّیل) ، (مِن سجّال) ،

مجموع فواصلها (ق ص د ت ل ن ظ م ط ب ر ز د) يجمعها قولك (قصدٌت لنظم طبرْ زَد) (۸)

وسميت سورة هود لاشتالها على قصة هود ـ عليه السلام ـ وتفاصيلها

<sup>.</sup> ٧٤ قية ٧٤ . (١) الآية ٥٤ .

<sup>.</sup> XY & TI (T)

<sup>(</sup>٤) الآية السابقة أى بعض القراء جعل فاصلة الآية (سجيل) وجعل (منضود) من بعدها، وبعضه جعل الفاصلة (منضود) •

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢١ (٦) الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>V) الآية ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٨) الطبرزد السكر ويقال بالذال المعجمة ، واقتصر عليه في القاموس .

المقصود الإِجماليّ من السّورة: بيان حقيقة القرآن : واطَلاع الحقّ (١)

سبحانه على سرائر الخلق وضائرهم، وضانه تعالى لأرزاق الحيوانات . والإشارة إلى تخليق العَرْش، وابتداء حاله، وتفاوت أحوالي الكفّار، وأقوالهم وتحدّى النّي صلّى الله عليه وسلَّم العرَب بالإتبان بمثل القرآن ، وذمّ طُلُاب الدُّنيا المُعْرِضِين عن العُقْبِي ، ولعن الظَّالمين ، وطردهم ، وقصَّة أَهل الكفر والإيمان، وتفصيل قصّة نوح، وذكر الطُّوفان، وحديث هود، وإهلاك عاد ، وقصّة صالح ، ونمود . وبشارة الملائكة لإبراهيم وسارة بإسحاق . وحديث لوط. وإهلاك قومه. وذكر شُعَيْب. ومناظرة قومه إيَّاه والإشارة إلى قصّة موسى وفرعون ، وبيان أن فرعون يكون مقدّم قومه إلى جهنّم ، وذكر جميع [أحوال]'٢ القيامة ، وتفصيل الفريقين والطريقين . وأمر الرُّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالاستقامة ، والتَّجنُّب من أهل الظُّلم والضَّلان -والمحافظة على الصّلوات الخمس. والطّهارة ، وذكر الرّحمة في اختلاف الأمّة ، وبيان القصص ، وأنباء الرسل . لتثبيت قلب النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم. والأمر بالتُّوكُّل على الله في كلِّ حال .

الناسخ والمنسوخ:

المنسوخ في هذه السورة ثلاث آيات (من كان بيريد الحيوة الدنيا)

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>١٧ الآية ١٥ .

(من كان '۱' يريد العاجلة ) ن (اعملوا <sup>(۲)</sup> على مكانتكم ) م آية السّيف ن (وانتظروا <sup>(۳)</sup> إِنَّا منتظرون) م آية السّيف ن .

#### المتشامات:

قوله: (فإلم يستجيبوا <sup>(3)</sup> لكم فاعلموا) بحذف النون، والجمع، وفى القصص (فإن لم <sup>(a)</sup> يستجيبوا لك فاعلم) عدّت هذه الآيه من المتشابه فى فصلين: أحدهما حذف النّون من (فإلّم) فى هذه السّورة وإثباتها فى غيرها. وهذا من فَصْل الخَطِّ. وذُكر فى موضعه. والثّانى جمع الخطاب ههنا، وتوحيده فى القصص ؛ لأنّ مافى هذه السّورة خطاب للكفّار، والفعل لمن استطعتم، ومافى القصص خطاب للنّبى صلّى الله عليه وسلّم، والفعل للكفّار. قوله: (وهم (۲) بالأَخرة هم كُفرون) سبق.

قوله: (لاجرم '\' أنَّهم في الأَخرة هم الأَخسرون) ، وفي النَّحل: (هم الخسرون) '\' اللَّهُ هؤلاءِ صدُّوا عن سبيل الله ، وصَدُّوا غيرهم ، فضَلُّوا وأضَلُّوا ؛ فهم الأَخسرون يضاعف لهم العذابُ ، وفي النَّحل صدُّوا ، فهم الخاسرون . قال الإمام '\' الأَنَّ ما قبلها في هذه السّورة ، فهم الخاسرون ، يفترون) لا يعتمدان على أَلف بينهما ، وفي النحل (الكافرون

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ سورة الاسراء . وأنكر النحاس النسخ هنا لأن النسخ لا يلحق الأخبار . قلت انما جاءت آية الاسراء مخصصة آية هود بالمشيئة والتخصيص مختلف فيه هل هو نسخ أو لا .

<sup>. 177</sup> āgī (T) (T)

<sup>.</sup> ০. ন্মা (০) ছে . ১ (১)

<sup>.</sup> ٢٢ 교회 (V) 변화 (기)

والغافلون) (١) فللموافقة بين الفواصل جاء في هذه السورة : الأخسرون وفي النَّحل : الخاسرون .

قوله: (ولقد أرسلنا (٢) نوحًا إلى قومه فقال) بالفاء وبعده: (فقال الملام ) بالفاء وبعده المسلم الملام ) بالفاء وهو القياس. وقد سبق.

قوله: (وءاتَمانِي "أرحمة من عنده) وبعده (وءاتَمانِي أَنه منه رحمة ) وبعدهما (ورزقني (٥) منه رزقًا حسنًا) ؛ لأنّ (عنده) وإن كان ظرفًا فهو اسم فذكر في الأولى بالصّريح ٢٠) ، والثانية والثالثة بالكناية ؛ لتقدم ذكره . فلمّا كُنى عنه قدّم ؛ لأنّ الكناية يتقدّم عليها الاسم الظّاهر نحو ضرب زيد عمرًا فإن كنيت عن عمرو قدّمته ؛ نحو عمرو ضربه زيد . وكذلك زيد أعطانى درهمًا من ماله ، فإن كنيت عن المال قلت : المالُ زيدٌ أعطانى منه درهمًا . قال الإمام (٧) : لمّا وقع (آتانى رحمة) في جواب كلام فيه ثلاثة أفعال كلّها متعدّ إلى مفعولين ليس بينهما حائل بجارٌ ومجرور وهو قوله : (مانراك كلّها متعدّ إلى مفعولين ليس بينهما حائل بجارٌ ومجرور وهو قوله : (مانراك ولمجرور وهو قوله : (مانراك فجُمع بين المفعولين من غير حائل . وأمّا الثانى فقد وقع في جوب كلام فجُمع بين المفعولين من غير حائل . وأمّا الثانى فقد وقع في جوب كلام

<sup>(</sup>۱) ب: « الفالبون » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ وليس في الآية ١ فقال » بل النلاوة: ولقد ارسلت نوح الى فومه الى لكم نذير مبين » . وقسد سبق له في السكلاء على متشابهات سورة الأعراف ان فقال هنا مضمرة لا مصرح بها .

<sup>7</sup>人 心別 (で)

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٣ .

<sup>・</sup>从る例 (0)

<sup>(</sup>٦) ب: « بالتصریح » وقول ه ( بالكنایة ایرید آن الضمیر فی ` منه " یعود الی اعتده ؛ . وهذا وجه بعید .

<sup>(</sup>۷) انظر درة التنزيل ۱۸۳ .

قد حِيل بينهما (١) بجارً ومجرور ، وهو قوله : (قد كنتَ فينا مَرْجُوَّا) ؛ لأَنَّ خبر كان (٢) بمنزلة المفعول ، لذلك حيل في الجواب بين المفعولين بالجارً والمجرور .

قوله :(لا أَسأَلكم الله عليه ما لا إِن أَجرى إِلَّا على الله) في قِصّة نُوح ، وفي غيرها (أَجرًا إِن أَجرى) لأَنَّ في قصّة نوح وقع بعدها (خزائن) ولفظ المال للخزائن أليق .

قوله: (ولا (ع) أقول إنّى ملك) وفي الأنعام: (ولا (ه) أقول لكم إني ملك) ؛ لأنّ [ما] (٦) في الأُنعام آخر الكلام [بدأً] (٦) فيه بالخطاب ، وخَتَم به ، وليس [ما] (٦) في هذه السّورة آخر الكلام ، بل آخره (تزدري أعينكم) فبدأ بالخطاب وخَتَم به في السّورتين.

قوله : (ولا (٧) تضرّونه شيئًا) وفي التَّوبة ) (ولا (٨) تضرّوه شيئًا) ذُكر هذا في التشابه ، وليس منه ؛ لأَنَّ قوله : (ولا تضرّونه شيئًا) عَطْف على قوله : (ويستخلف ربي) ، فهو مرفوع ، وفي التَّوبة معطوف على (يعذِّبْكم ويستبدلُ) وهما مجزومان ، فهو مجزوم .

قوله: (ولمّا جاءً أمرنا نجّينا هودًا) في قصّة هود وشعيب (١٠) بالواو،

<sup>(</sup>١) أي بين معمولي الفعل ، وأن لم يكن الأول مفعولا ، أذ هو أسم كان .

<sup>(</sup>٢) في أ: « كان بمفعــول » وظاهر أن بمفعول » خطأ من الناسخ .

٠ ٣١ تَيْ (٤) . ٢٩ قَ ١٤ (٣)

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٠ . ويادة اقتضاها السياق

<sup>.</sup> ٣٩ 원 (٨) 전 원 (٧)

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٥.

<sup>(</sup>١٠) يريد: - ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، في الآية ٩٤ .

وفى قصّة صالح ولوط: (فلمّا) بالفاء؛ لأنّ العذاب فى قصّة هود وشعَيب تأخّر عن وقت الوعيد؛ فإنّ فى قصّة هود: (فإن تولّوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربى قومًا غيركم) وفى قصّة شعيب (سوف تعلمون) والتّخويف قارنه التسويف، فجاء بالواو والمهلة (۱۱)، وفى قصّة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد؛ فإنّ فى قصّة صالح) تمتعوا '۲ فى داركم ثلثة أيّام)، وفى قصّة لوط: (أليس (۳) الصّبح بقريب) فجاء بالفاء للتّعجيل والتّعقيب.

قوله : (وأُتْبعوا (٤) في هذه الدِّنيا لعنة ) وفي قصّة موسى : (في (ه) هذه لعنة ) ؛ لأَنَّه لمَّا ذكر في الآية الأُولى الصّفة والموصوف اقتصر في الثَّانية على الموصوف ؛ للعلم به والاكتفاء بما فيه (٢).

قوله (إِنَّ رَبَى (٧) قريب مجيب) وبعده (إِنَّ رَبَى (١٠) رحيم ودود) ؛ لموافقة الفواصل. ومثله (لحليم (٩) أوّاه منيب) ، وفي التَّوبة (لأَوَّاه (١٠١ حليم) للرَّوِيّ (١١) في السَّورتين.

قوله: (وإِنَّنَا ١٢١ لني شك ثمَّا تدعونا إليه مريب) [وفي ١٣١] إبراهيم (إنا لني

<sup>(</sup>١) أ: ب: « المهملة » والوجه ما أثبت . (٢) الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨١. (٤)

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٦) كذا في أ ، ب ، وفي الكرماني: " بماقبله " ،

<sup>(</sup>٩) الآية ٧٥ . (١٠)

<sup>(</sup>۱۱) ! ، ب : « المسروى » وما اثبت عن الكرمانى . والمراد بالروى فى القرآن الفاصلة أى نهاية الآية .

<sup>.</sup> ५४ वं ११ (१४)

<sup>(</sup>١٣) سقط ما بين المعقب وفتين في أ ، ب وأثبت من الكرماني .

أجمعين إلا امرأته) فهذا الاستثناء الذي انفردت به سورة الحِجْر قام مقام الاستثناء من قوله : (فأسر بأهلك بقِطْع من الله) وزاد في الحجر (واتبع أدبرهم) ؛ لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم علم بنجاتهم ولا يخفي عليه حالهم .

#### فضل السورة

يُذكر فيه حديثان ساقطا الإسناد: حديث أبي : من قرأ سورة هود أعطى من الأجر بعدد مَنْ صدّق نوحًا ، وهودًا ، وصالحًا ، ولوطًا ، وشعيبًا ، وموسى ، وهارون ، وبعدد مَنْ كذّبهم ، ويعطيه بعددهم ألف ألف مدينة فيها من الفوز والنعيم ما يعجز عن ذكره الملائكة ولا يعلم إلّا الرّب الغفور الودود الشكور ، وحديث على : ياعلى مَن قرأ سورة هود يخرج من الدّنيا كما يخرج يحيى بن زكريًا طاهرًا مطهّرًا ، وكان في الجنّة رفيق يحيى ، وله بكلّ آية قرأها ثواب أُم يحيى .

# ١٠- بصبيرة ف السر علك آيات الكناب المبين --

هذه السورة مكِّية بالاتِّفاق . وعدد آياتها مائة وإحدى عشرة ، بلا خلاف . وكلماتها أَلْف وسبعمائة وست وسبعون. وحروفها سبعة آلاف ومائة وست وستون . ومائة وست وستون . وما فيها آية مختلف فيها .

مجموع فواصل آياتها يجمعها قولك (لم نر). منها آية واحدة على اللَّام: (قال الله الله على ما نقول وكيل). وما لها اسم سوى سورة يوسف: لاشتالها على قصّته.

مقصود السّورة إجمالًا: عَرْض العجائب الَّتى تتضمّنها: من حليث يوسف ويعقوب، والوقائع الَّتى في هذه القصّة: من تعبير الرَّوُيا . وحَسَد الإِخْوة، وحِيلهم في التفريق بينه وبين أبيه : وتفصيل الصّبر الجميل من جهة يعقوب ، وبشارة مالك بن دعر '' بوجْدان يوسف . وبيع الإخوة أخاهم بثمن بَخْس . وعَرْضه على البيع والشراء . بسُوق مصر ، ورغبة زَلِيخا وعزيز مصر في شراه . ونظر زَلِيخا إلى يوسف ، واحتراز يوسف منها ، وحديث رؤية البرهان . وشهادة الشاهد ، وتعيير

<sup>· 77 &</sup>amp; 97 (1)

<sup>(</sup>۲) فى البيضاوى: «ذغر» وزاد «الخزاعى، وما عنا موافق لما فى تاريخ الطبرى - وو نسبه الى الخليل ابراهيم فلم بكن خزاعيا ، كما فى البيضارى .

النسوة زُليخا ، وتحيّرهن في حسن يوسف ، وجماله ، وحبسه في السّجن ، ودخول السّاقى والطُّبّاخ إليه ، وسؤالهما إيّاه ، ودعوته إيّاه (١) إلى التّوحيد ، ونجاة السّاقى ، وهلاك الطّبّاخ ، ووصيّة يوسف للسّاقى بأن يذكره عند رَبّه، وحديث رؤيا مالك بن (٢) الرّيان، وعجز العابرين عن عبارته، وتذكّر السّاقي يوسف، وتعبيره لرؤياه في السّجن، وطلب مالك يوسف، وإخراجه من السجن ، وتسليم مقاليد الخزائن إليه ، ومَقْدُم إخوته لطلب المِيرة ، وعهد يعقوب مع أولاده ، ووصيّتهم في كيفيّة الدّخول إلى مصر ، وقاعدة تعريف يوسف نفسه لبنيامين ، وقضائه حاجة الإخوة ، وتغييبه الصّاع في أحمالهم، وتوقيف بنيامين بعلَّة السّرقة، واستدعائهم منه توقيف غيره من الإخوة مكانه ، ورده الإخوة إلى أبيهم ، وشكوى يعقوب من جُوْر الهجُران ، وأَلم الفراق ، وإرسال يعقوب إِيَّاهم في طلب يوسف ، وأخيه ، وتضرّع الإِخْوة بين يَدى يوسف ، وإظهار يوسف لهم ما فعلوه معه من " الإساءة وعفوه عنهم ، وإرسانه بقميصه صحبتهم إلى يعقوب ، وتوجُّه يعقوب من كُنْعَان (٤) إلى مصر ، وحوالة يوسف ذَنْب إخوته على مكايد الشيطان . وشكره لله تعالى على ما خوّله من الْمُلْك ، ودعائه وسؤاله حسن الخاتمة ، وجميل العاقبة ، وطلب السعادة ، والشهادة ، وتعيير الكفَّار على الإعراض (٥٠) من الحجّة ، والإشارة إلى أن قصة يوسف

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ب ، والصواب: « اياهما » فقد دعاهما معا في قوله: يا صاحبي السبجن الرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار .

<sup>(</sup>۲) ب: « ریان » .

۱۳۱ ا: د الاساری ، ولم أفهم لها معنی هنا .

<sup>،</sup> ٤٠ حمى في الشياء . قيل كان مقام يعقب وب بنابئس . وقيل بالأردن .

<sup>(</sup>٥) كذا في أ : ب وكأنه ضمن الأعراض معنى الإمتناع فعداه من بدل من

عِبْرة للعالمين في قوله: (لقد كان في قَصَصهم عبرة لأولى الألبُب) إلى آخر السّورة.

وهذه السورة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ

المتشابهات: قوله: (إِنَّ ربَّكُ () عليم حكيم) ليس في القرآن غيره أي المتشابهات: قوله الأَحاديث، حكيم (٢) : اجتباك للرّسالة.

قوله: (قال بل سَوّلت (۳) لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل) في موضعين ، وليس بتكرار ؛ لأنّه ذكر الأوّل حين نُعِي إليه يوسف ، والنّاني حين رُفع إليه ما جرى على بنيامين .

قوله: (ولمّا بلغ<sup>(٤)</sup> أَشُدّه ءاتينه حُكْمًا وعلمًا) ومثلها في القصص<sup>(٥)</sup>. وزاد فيها (واستوى) ؛ لأَنَّ يوسف عَليه السّلام أُوحى إليه وهو في <sup>(٢)</sup> البئر: وموسى عليه السّلام أُوحى إليه بعد أربعين سنة. وقوله (واستوى) إشارة إلى تلك الزِّيادة. ومثله (وبلغ أربعين سنة) بعد قوله: (حتى إذا بلغ أَشُدّه).

قوله: (مَعَاذُ<sup>(۷)</sup> الله) هنا في موضعين، وليس بتكرار؛ لأنَّ الأوّل ذكره حين دعته إلى المواقعة <sup>(۱۸)</sup> والثاني حين دُعي إلى تغيير <sup>(۱۹)</sup> حكم السرقة.

<sup>(</sup>۱) الآية ٦

الكرماني .
 الحتال وفي ب ما يقررب منذلك . وما أتبت عن الكرماني .

٣٠) الآية ١٨ - والآية ٢٢ .

<sup>.</sup> ا ﴿ عَنِينَا (٥)

<sup>(</sup>٣) في شيخ الاسلام: الصفر اوهو يريدقوله تعالى: فأوحينا اليه لتنبأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الله التنبأنهم بأمرهم هذا

<sup>(</sup>V) الآية ۲۳ و الآية ۲۹ .

<sup>(</sup>٨) أ: الموافعة ، وما أنبت عن الكرماني ، وعو أفرب الى ب

<sup>(</sup>٩) أ. ب: تعبير ، وما نبت أو فق للمعنى وأقرب الى ما في الكرماني .

قوله: (قلن (۱) حُش لله) في موضعين: أُحدهما في حضرة يوسف، حين نَفَين عنه حين نَفَين عنه البشرية بزعمهن ، والثاني بظهر الغَيب حين نَفَين عنه السّوء.

قوله: (إنا نرمك (٢) من المحسنين) (في موضعين (٣)) ليس بتكرار؟ لأنَّ الأوَّل من كلام من (٤) صاحبي السّجن ليوسف، والثاني من كلام إخوته له.

قوله: (يا صحِبَى السّجن) في موضعين: الأوّل ذكره يوسف حين عدل عن جوابهما (٦) إلى دعائهما (٧) إلى الإيمان. والثاني حين عاد إلى تعبير (رؤياهما (٨)) ؛ تنبيهًا على أنّ الكلام الأوّل قد تم .

قوله: (لعَلِّى) مراعاةً لفواصل الآى . ولو جاء على مقتضى الكلام لقال: لعلى أرجع إلى النَّاس فيعلموا ، الآى . ولو جاء على مقتضى الكلام لقال: لعلى أرجع إلى النَّاس فيعلموا ، بحذف النون على الجواب . ومثله في هذه (١٠) السورة سواءً قوله: (لعلَّهم يَعرِفونها إذا انَقَلَبُوا إلى أهلِهِم لعلَّهم يَرْجِعُون) أَى لعلَّهم يعرفونها فيرجعوا .

قوله: (ولمّا جَهَّزهم بجَهازهم) في موضعين: الأُوّل (١٢١ حكاية عن

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦، والآية ١٥.

١٣١ زيادة من الكرماني . (٤) كذا في أ ، ب . والأولى حذفها

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٩ : والآية ٢١ .

<sup>(</sup>٦) أن ب: « جـــوابهم » وما أتبت عن الكرماني .

<sup>(</sup>γ) أ ، ب: « دعــائهم » ومـا أتبت عن الكرماني .

<sup>(</sup>A) ب: « الرؤيا لهما » . (٩) الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>۱۰) سقط في ١٠.

<sup>(</sup>۱۲) الآية ٥٥.

تجهيزه إِيّاهم أُوَّل ما دخلوا عليه . والثانى (١) حين أرادوا الانصراف من عنده في المرّة الثانية . وذكر (٢) الأوّل بالواو ؛ لأنَّه أوّل قَصَصهم (٣) معه . والثّاني بالفاء ، عطفًا على (ولمَّا دخلوا) وتعقيبًا له .

قوله: (تالله) في ثلاثة (٤) مواضع: الأوّل يمين (٥) منهم أنهم ليسوا سارقين ، وأنَّ أهل مصر بذلك عالمون . والثّاني (٢) يمين (٧) منهم أنّك لو واظبت على هذا الحزن والجَزَع تصير حَرَضًا ، أو تكونُ من الهالكين ، والثالث (٨) يمين منهم أنَّ الله فضّله عليهم . وأنّهم كانوا خاطئين .

قوله: (وما أرسلنا (٩) من قبلك) وفي الأنبياء (وما أرسلنا (١٠) قبلك) بغير (مِن) لأن (قبل) اسم للزَّمان السّابق على ما أضيف إليه، و (مِن) يفيد استيعاب الطَّرفين، وما في هذه السّورة للاستيعاب. وقد يقع (قبل) على بعض ما تقدم ؛ كما في الأَنبياء، وهو قوله: (ما عَامنت (١١٠ قبلهم من قرية) ثم وقع عقبه (وما أرسلنا قبلك) فحذف (١٢١ (مِن) لأَنَّه هو بعينه.

<sup>(</sup>۱) الآية ۷۰ والتلاوة في هذه : « فلما جهزهم ۰۰ »

١٢١ أ ، ب : ا ذكروا " ومسا أتبت عن الكرماني .

الكرماني: «قصتهم ا .

<sup>(</sup>٤) بل هي أربعة . فغي هامش الكرماني هنا: اوالرابع ما ذكره وهو قوله: تألله انك لفي ضلالك القديم وهو يمين من أولاد أولاده على أنه لم يزل على محبة يوسف ا.

<sup>.</sup> No IN (0)

<sup>·</sup> ٩١ عنى · ٠ بمعنى · ٠ (٧)

<sup>(</sup>٩) الآية ١٠٩) . ١٠٩

<sup>(</sup>۱۱) الآية ٦٠

<sup>(</sup>١٢) في الكرماني: ا بحذف ' .

قوله: (أفلم يسيروا (١) في الأرض) بالفاء . وفي الروم (٢) والملائكة (٣) بالواو ؟ لأنّ الفاء يدلّ على الاتّصال والعطف ، والواو يدلّ على العطف المجرّد . وفي هذه السّورة قد اتّصلت بالأوّل ؛ كقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلّا رجالًا نوحى اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا) حال مَن كذّبهم وما نزل بهم ، وليس كذلك في الرّوم والملائكة .

قوله: (ولدار<sup>(3)</sup> الأَّخرة خير) بالإِضافة، وفي الأَعراف (والدَّار<sup>(6)</sup> الأَّخرة خير) على الصّفة ؛ لأَنَّ هنا تقدّم ذكرُ السّاعة ، فصار التقدير : ولدار السّاعة الآخرة ، فحذف الموصوف ، وفي الأَعراف تقدّم قوله : (عرض هذا الأَدني) أي المنزل الأَدني ، فجعله وصفًا للمنزل ، والدّار الدّنيا والدّار الآخرة بمعناه ، فأُجْرى مُجْراه . تأمّل في السّورة فإنَّ فيها برهان أَحسن القصص .

### فضل السورة

لم يرد فيه سوى أحاديث واهية . منها حديث أبي (٦) : علَّموا (٧) أرقّاء كم سورة يوسف ؛ فإنَّه أيَّما مسلم تلاها وعلَّمها أهله ، وما ملكت يمينه ، هوّن الله عليه سَكَرَات الموت ، وأعطاه القوّة ألَّا يحسُد مسلمًا ، وكان له بكلّ

<sup>(</sup>۱) الآية ۱.۹ . (۲)

<sup>.</sup> ১.৭ নৃত্যা (১) (১) (১) (১) (১) (১)

<sup>(</sup>a) الآية ١٦٩ ·

<sup>(</sup>٢) فى الشهاب على البيضاوى فى كتابت على هذا الحديث: « وهذا الحديث رواه الثعلبى والواحدى وابن مردويه عن أبى رضى الله عنه . وهو موضوع ، وقال ابن كبير: انه منكر من جميع طرقه . وهو من الحديث المشهور الذى ذكر فيه فضائل جميع السور . وقد اتفقوا على أنه موضوع » .

رقيق (۱) في الدّنيا مائة ألف ألف حسنة ، ومثلها درجة ، ويكون في جوار يوسف في الجنّة . ثمّ قال: تعلّموها وعلّموها أولادكم ؛ فإنّه مَنْ قرأها كان له من الأَجر كأجر من اجتنب الفواحش ، وأجر من غضّ بصره عن النظر إلى الحرام . وقال: ياعليّ مَنْ قرأ سورة يوسف تَقبّل الله حسناته ، واستجاب دعاءه ، وقضى حوائجه وله بكلّ آية قرأها ثواب الفقراء .

<sup>(</sup>۱) أ. ب: "رفيق اوالوجه ما بتاليناسب: ارقاءكم ا

# ١٣- بصبية ف المسر - تلك آيات الكناب والذى انزل إليك من ربك الحق --

السّورة مكّية . وعدد آياتها سبع وأربعون عند الشاميّين ، وثلاث عند الكوفيّين ، وأربع عند الحجازيّين ، وخمس عند البصريّين . وكلماتها غان مائة وخمس وستون . وحروفها ثلاثة آلاف وخمسائة وستّة أحرف . والآيات المختلف فيها خمس : (جديد (۱) ، والنور (۲) ، البصير (۳) ، وسُوءُ (٤) الحساب ، من كل باب (۵) .

وفواصل آیاتها یجمعها قولك (نقر دِعْبل) منها علی العین آیة واحدة ( الله متاع (۱۳ ) وما علی النون فقبل النون واو ، وسائر الآیات الّتی علی الباء فقبلها ألف ؛ نحو مآب ، متاب ، سوى (القلوب) ؛ فقبلها واو .

وتسمّى سورة الرّعد؛ لقوله فيها: (يُسبّح (٧) الرّعد بحمده والمَلْئِكة من خِيفته).

<sup>.</sup> o a y (1)

<sup>(</sup>۲) فى أ - ب: « اليوم » وهو تحريف عماأتبت . وانظر شرح ناظمة الزهر . ويريد ( أم هل نستوى الظلمان والنور ) فى الآية ١٦ ففد عدها بعضهم آبة ، ولم يعدها الآخرون كالكوفيين .

١٣١ في الآية السابقة .

<sup>.</sup> ১১ ছ টা (১) টো ১১ ১১ ছ টা (১)

<sup>. 17 2 31 (</sup>V)

مقصود السّورة : بيان حُجّة التوحيد في تخليق السّموات والأرض ، واستخراج الأنهار والأشجار والنار . وتهديدُ الكفَّار . ووعيدُهم ، وذكر تخليق الأولاد في أرحام الأمهات ، على تباين الدّرجات. ومع النقصان والزّيادات . في الأيّام والسّاعات . واطَّلاع الحقُّ تعالى على بواطن الأُسرار . وضمائر الأخيار" والأشرار. وذكر السحاب، والرّعد، والبرق. والصّواعق. والانتظار (٢). والرّد على عبادة الأصنام .وقصّة (٣) نزول القرآن من السّاءِ. والوفاءُ بالعهد . ونقض المِيثاق . ودخول الملائكة بالتسليم على أهل الجنان . وأنس أهل الإيمان . بذكر الرّحمة . وبيان تأثير القرآن. في الآثار والأعيان. وكون عاقبة أُهل الإممان إلى الجنّان، ومقرٌّ مرجع الكفَّار إلى النّيران. والمحو والإِثبات في اللّوح بحسب مَشيئة الديّان. وتقدير الحق في أطراف الأرض بالزّيادة والنقصان. وتقرير اله المبوّة المصطفى بنزول الكتاب. وبيان القرآن في قوله: (ويقول الذين كفروا لستُ مرسلًا) إلى آخر تسورة.

<sup>(</sup>۱) أن ب: الأخبار والأسرار اوالوجهما أبت فسلا بتسكور الإسرار مع السجعسة السابقة .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ.ب. والظاهر أن هذا تحريف عن الإنكار وهو أسارة الى قوله تعالى: وهـ يجادلون في الله وهو تسديد المحال .

<sup>(</sup>٣) تابع ما فى تنسوير المفياس فى نفسيرقوا عالى: أنزل من السماء ماء فسالت ودبه بقدرها .. » أن المراد بالماء القرآن ، وهو وجهبعيد له يعرج عليه المفسرون ، والما المراد المفر النازل من السماء ضربه اذ يكون سيلا وزبده مملالمحق والباطل .

<sup>(</sup>٤) الأولى حذفها ، وهى فى ب غير منفوضة وغير واضحه وسبه أن يكون الكنب سبق الها قلمه فلم بتمها .

<sup>(</sup>٥) أ. ب: ١ نقدير ١٠

النَّاسخ والمنسوخ:

فى السّورة آيتان (فإِنما عليك (١) البلغ) م آية (٢) السّيف ن (وإِنّ ربّك (٣) للهورة آيتان (فإِنما عليك (١) البلغ) م آية (١) الله للهورة النّاس على ظلمهم) م (إِنَّ الله (٤) لايغفر أن يشرك به) ن وقيل : هي محكمة (٥) .

المتشامهار

قوله: (كلُّ يجرى (٦) لأجل مسمّى)، وفي لقمان: (إلى أجل (٧)) لا ثانى له، لأنَّك تقول في الزَّمان: جَرَى ليوم كذا، وإلى يوم كذا، والأكثر اللام؛ كما في هذه السّورة، وسورة (٨) الملائكة. وكذلك في يَس (تجرى لمستقرِّ (١) لها)؛ لأنَّه بمنزلة التَّاريخ؛ تقول: كتبت لثلاث بَقِين من الشهر، وآما في لقمان فوافق ما قبلها، الشهر، وآما في لقمان فوافق ما قبلها، وهو قوله: (ومن يُسلم وجهه إلى الله)، والقياس: لله؛ كما في قوله: (أسلمت وجهي لله) لكنَّه حُمل على المعنى، أي يقصد بطاعته إلى الله، كذلك: يجرى إلى أجل مسمّى، أي يجرى إلى وقته المسمّى له.

قوله: (إِنَّ فَى ذلك لأَيْت لقوم يتفكَّرون) وبعدها (إِنَّ ١٠)في ذلك لأَيْت

<sup>(</sup>١) الآية ٥ سورة التوبة .

<sup>. 7</sup> ä Øl (T)

<sup>(</sup>ع) الآية ٨} سورة النساء ، والحق أن هذا ليس بنسخ ، لما ثبت أن النسخ لا يكون في الأخبار الاعند من يجعل التخصيص نسخا .

<sup>(</sup>٥) لأن المراد بالظلم في الآية الصفائر ، والمراد بالمغفرة الامهال الى يوم القيامة · وانظر تفسير البيضاوي .

<sup>·</sup> ٢٩ تَ ١٦ (٧) الآية ٢٩ ·

<sup>.</sup> 水、道列 (9) (9) (4)

<sup>(</sup>۱۰) الآية ٤.

لقوم يعقلون)؛ لأنَّ بالتفكَّر في الآيات يعقل ماجعلت الآيات دليلًا له؛ فهو الأَوَّل المؤدِّي إلى الثَّاني .

قوله: (ويقول (١) الذين كفروا لولا أنزل عليه عَاية من ربّه) ههنا موضعان . وزعموا أنَّه لا ثالث لهما . ليس هذا بتكرار محض؛ لأنَّ المراد بالأوّل آية ممّا اقترحُوا ؛ نحو ما في قوله : (لن نؤمن (٢) لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض) الآيات (٣) وبالثاني آية مَّا ؛ لأنهم لم يهتدوا إلى أن القرآن آية فوق كلِّ آية ، وأنكروا سائر آياته صلَّى الله عليه وسلَّم . قوله: (ولله يسجد في السّموت والأرض (٥)) وفي النحل (ولله يسجد ما في السموت ومافي الأرض من دابّة والملئكة) وفي الحجّ (أَنَّ الله يسجد الله مَن في السَّموت ومَن في الأرض والشَّمس والقمر والنَّجوم) ؛ لأنَّ في هذه السّورة تقدّم آية السّجدة ذكرُ العُلُويّات: من البرق والسحاب والصواعق ، ثمّ ذِكر الملائكة وتسبيحهم ، وذكر بأخرة الأصنام والكفَّار، فبدأ في آية السجدة بذكر من في السموات لذنك، وذَكُر الأرض تبعًا ، ولم يذكر مَن فيها ؛ استخفافًا بالكفَّار والأصنام . وأمّا في الحجّ فقد تقدّم ذكر المؤمنين وسائر الأديان . فقدّم ذكر مَن في السموات ؛ تعظيا لهم ولها : وذكر مَن في الأرض ؛ لأنهم هم أُذين تقدّم ذكرهم. وأمّا في النّحل فقد تقدّم ذكرٌ ما خلق الله على العموم:

<sup>(</sup>۱) الآية ٧ ، والآية ٢٧ . (۱)

<sup>(</sup>٣) زيادة من الكرماني . (٣)

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في 1 . (٦ الآية ٤٩ .

<sup>· 11 = [</sup>Y]

<sup>(</sup>٨) أ: " تاخر " و ب: " تاخره ' وما 'نبتعن الكرماني يقال: جاء بأخرة 'ى 'حيرا .

ولم يكن فيه ذكر الملائكة ، ولا الإنس تصريحًا ، فنصّت (١) الآية مافى السموات ومافى الأرض؛ فقال في كلِّ آية ماناسبها .

قوله: (نفعًا (٢) ولا ضرًا) قد سبق.

قوله: (كذلك " يضرب الله) ليس بتكرار ؛ لأنَّ التقدير: كذلك يضرب الله للحق (٤) والباطل الأمثال، فلمّا اعترض (٥) بينهما (فأمّا) و (أمّا) وطال الكلام أعاد . فقال : (كذلك يضرب الله الأمثال) .

قوله: (لو أَنَّ لهم (٦) مافى الأرض جميعًا ومثلَه معه لافتدوا به) وفى المائدة (ليفتدوا به (٧)) ؛ لأن (لو) وجوابها يتَّصلان بالماضي ، فقال : في هذه السورة (٨) (لافتدوا به) وجوابه في المائدة (ما تُقبَّلَ منهم) وهو بلفظ الماضى . وقوله : (ليفتدوا به) عِلَّة . وليس بجواب .

قوله: (ما أمر الله الله به أن يوصَل) في موضعين: هذا ليس بتكرار؟ لأَنَّ الأوَّل متَّصل بقوله: (يُصِلُون) وعطف عليه (ويخْشُون) . والثَّاني متصل بقوله: (يقطعون) وعطف عليه (يفسدون).

قوله: (ولقد أرسلنا (۱۱) رُسُلًا من قبلك) ومثله في المؤمنين (۱۱) ليس بتكرار . قال ابن عباس : عَيّروا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم باشتغاله

أ ، ب : « فنصب » ويظهر أنه محرف عما أسب ، وبفال : مص السيء : أظهره · وفي الكرماني: ﴿ فاقتضى ﴾ وهي ظاهرة •

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦.

١٤١ أ ك ب: « الحق » والوجه ما أتيت .

أ ك ب : « أعسرض » وما أثبت عن الكرماني .
 الآية ١٨ .

أ ، ب: « ذلك » . وظاهر أنه خطأ من الناسخ .

الآية ٢١ ، والآية ٢٥ . ・ 作人 心別 (1・)

<sup>·</sup> YA & YI (11)

بالنّكاح والتّكثّر منه فأنزل الله تعالى (ولقداً رسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أَزْواجًا وذُرّيّة) أنواجًا وذُرّيّة أنواجًا وذُرّيّة أنواجًا وذُرّيّة أنواجًا وذُرّيّة أنواجًا وأربّية أنواجًا وأربّية أنواجًا منه الرسل (ولقد بخلاف مافى المؤمنين ؛ فإنّ المراد منه : لست ببدّع من الرسل (ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك قوله : (وإن مّانُرينّك (۱)) مقطوع ، وفي سائر القرآن : (وإمّا) موصول. وهو من الهجاء : (إن) و (ما) وذكر في موضعين .

#### فضل السورة

يذكر فيه من الأحاديث السّاقطة حديث أبيّ : مَن قرأ سورة الرّعد أعطى من الأجر عشر حسنات ، بوزن كلِّ سحاب مضى ، وكلِّ سحاب يكون ، إلى يوم القيامة ، ودرجات في جنات عَدْن ، وكان يوم القيامة في أولاده ، وذريّته ، وأهل بيته من المسلمين . وعن جعفر الصادق : من قرأها لم تصبه صاعقة أبدا ، ودخل الجنة بلا حساب ، وحديث على "١٦ : ياعلى مَنْ قرأ سورة الرّعد كُتب له بكل قطرة تمطر في تلك السنة نمانون حسنة ، وأربع ونمانون درجة ، وله بكل آية قرأها مثلُ ثواب مَنْ يموت في طلب العلم .

# ١٤ - بصيرة في . : . الر: كتاب أنزلناه إليك

السّورة مكيّة إجماعًا ، غير آية واحدة : (أَلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عند الشاميّين ، واثنتان نعمة الله كفرًا) الآية . وعدد آياتها خمس وخمسون عند الشاميّين ، واثنتان عند الكوفيّين ، وأربع عند الحجازيّين ، وواحدة عند البصريّين ، وكلماتها ثمانمائة وإحدى وثلاثون . وحروفها ستة آلاف وأربعمائة وأربع وثلاثون . والآيات المختلف فيها سبع: (إلى النّور)(٢) ، وعاد ، وثمود (٣) ، (بخلق على السّماء (١) (اللّيل (١) والنّهار) (عمّا يعمل الظّالمون (١٠) . وورعها قواصل آياتها (آدم نظر ، صبّ ذلّ) .

وتسمّى سورة إبراهيم ؛ لتضمنها قصّة إسكانه ولده إساعيل بواد غير ذى زرع ، وشكره لله تعالى على ما أنعم عليه من الولدَيْن : إساعيل وإسحق . مقصود السّورة : بيان حقيقة الإيمان ، وبرهان النبوّة ، وأن الله تعالى أرسل كلّ رسول بلغة قومه ، وذكر الامتنان على بنى إسرائيل بنجاتهم من فرعون ، وأنّ القيام بشكر النّعم يوجِب المزيد ، وكفرانها يوجب الزوال ، وذكر معاملة القرون الماضية مع الأنبياء ، والرّسل الغابرين ، وأمر الأنبياء

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨.

<sup>.</sup> ١٩ قي ١٤) الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٥) سقط في ب .

<sup>. (</sup>٧) الآية ٢٣ . (٧)

بالتُّوكُل على الله عند تهديد الكفَّار إِيَّاهم ، وبيان مَذلَّة الكفَّار في العذاب ، والعقوبة ، وبطلان أعمالهم ، وكمال إذلالهم في القيامة ، وبيان جَزعهم من العقوبة ، وإلزام الحجّة عليهم ، وإحال (١) إبليس اللّائمة عليهم، وبيان سلامة أهل الجنّة ، وكرامتهم ، وتشبيه الإيمان ( والتّوحيد (٢) بالشجرة الطّيبة وهي النخلة وتمثيل الكفر بالشّجرة الخبيثة وَهي الحنطة وتثبيت أهل الإيمان) على كلمة الصّواب عند سؤال منكّر ونكير ، والشكوى من الكفَّار بكفران النِّعمة ، وأمر المؤمنين بإِقامة الصَّلوات ، والعبادات، وذكر المِنَّة على المؤمنين بالنَّعم السَّابغات، ودعائه إبراهيم بتأمين الحَرَم المكِّي ، وتسليمه إسماعيل إلى كرم الحَقِّ تعالى . ولطفه وشكره" لله على إعطائه الولد، والتهديد العظيم للظَّالمين بمذلَّتهم في القيامة. وذِكْر أَن الكفار قُرناءُ الشياطين في العذاب، والإِشارة إِلَى أَنَّ القرآن أَبلغ وعظ -وذكرى للعقلاءِ في قوله: (هذا بلغُ للنَّاس) إلى آخر السّورة.

والسّورة خالية عن المنسوخ في (٤) قول . وعند بعضهم (إِنَّ الْإِنسُنُ (١) لظلوم كفَّار) م ( إِنَّ الله (٦) لغفور حليم) ن .

المتشابهات:

قوله: (فليتوكَّلُون) لأَنْ المؤمنون) وبعده (فليتوكَّلُو<sup>۱۸۱</sup> المتوكَّلُون) لأَنَّ الْإِيمَان سابق على التوكُّلُ .

<sup>(</sup>١) كذا في أ : ب. وهو من باب اقام الصلاة والتمائع أحالة .

<sup>(</sup>۲) سقط ما بین القوسین فی ب . (۳) له یذکر فی ب

<sup>(</sup>٤) ب: « قوله » . (٥) الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) الآية ده اسورة آل عمران . (٧) الآية ١١ .

<sup>· 17</sup> ä 31 (A)

: (ممّا كسبوا<sup>(۱)</sup> على شيء) والقياس على شيء ممّا كسبوا كما فى البقرة<sup>(۲)</sup> لأنَّ على (من<sup>(۳)</sup> صلة القدرة ، ولأَن (مما كسبوا) صفة لشيء . وإنَّما قدم فى هذه السورة لأَن) الكسب هو المقصود بالذكر ، وأَنَّ المَثَل ضُرب للعمل ، يدل عليه قوله : (أعملهم كرماد اشتدت به الرّبح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء) .

قوله: (وأنزل<sup>(٤)</sup> من السّماءِ ماءً) وفى النَّمل: (وأَنزل لكم (٥) من السّماء) بزيادة (لكم) ؛ لأَنَّ (لكم) فى هذه السّورة مذكور فى آخر الآية ، فاكتُفِى بذكره ، ولم يكن فى النَّمل فى آخرها ، فذكر فى أوّلها . وليس قوله : (ما كان لكم) يكنى من ذكره ؛ لأَنَّه ننى لا يفيد معنى الأوّل .

قوله: (في الأَرض (٢) ولا في السّماء) قدّم الأَرض ؛ لأَنَّها خُلِقت قبل السّماء ؛ ولأَنَّ هذا الدّاعي في الأَرض. وقدّمت الأَرض في خمسة مواضع: هنا ، وفي آل عمران (١٠) ، ويونس (٨) ، وطَه (٩) ، والعنكبوت (١٠) .

قوله: (وليذكّر المَّأُولُوا الأَلْبَاب) (خصّ (١٢) أُولُو الأَلْبَاب) بالذكر لأَنَّ المراد في الآية التَّذكُّر، والتدبّر، والتّفكُّر في القرآن، وانَّما يتأتَّى ذلك منهم، وثله في البقرة (ومن (١٤) يؤت الحكمة فقد أُوتي خيرًا كثيرًا) (١٤) يريد فَهُم معاني

<sup>.</sup> ٢٦٤ قية ١٨ . (١) الآية ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في أ . (٤) الآية ٣٢ .

<sup>.</sup> ٦١ قَالَة د . (V) الآية (V)

<sup>.</sup> ১ মুন্ত্র (১٠) ছিন্তু (৭)

<sup>(</sup>١١) الآية ١٥٠ . (١٢) سقط ما بين القوسين في أ

<sup>.</sup> ४७१ वृंशि (१४)

<sup>(</sup>١١٤) في أ ، ب: « يؤيد » وظاهر أنه محرف عما أثبت .

القرآن ، ثمّ خَتَم الآية بقوله : (وما يذَّكُر إِلَّا أُولُوا الأَلْبِ) ومثلها في آل عمران (هو (۱) الذي أنزل عليك الكتب منه ءاينت مُحْكَمٰت) وذكر فيه المحكمات والمتشابهات ، وختمها بقوله : (وما يذكّر إِلَّا أُولُوا الأَلْبِ) ، ولا رابع لها في القرآن .

#### فضل السورة

ذكروا فيه أحاديث ضعيفة واهية . منها : مَن قرأ سورة إبراهيم أُعْطِى من الأَجْر عشرَ حسنات ، بعدد كلّ مَن عبد الأَصنام ، وعدد من لم يعبدها . وفي لفظ : أعطى بعدد مَن عبد الأَصنام مدينة في الجنّة . لو نزل بها مثلُ يأجوج ومأُجوج لوسِعتهم ما شاءُوا من اللّباس ، والخَدَم ، والمأُكول ، وسائر النّعم ، وحرم عليهم (٢) سرابيل القطران ، ولا تغشى النّارُ وجهه ، وكان مع إبراهيم في قباب الجنان ، وأُعْطِى بعدد أولاد إبراهيم حسنات ودرجات ، وحديث على : يا على مَن قرأ سورة إبراهيم كن في الجنّة رفيق إبراهيم ، وله مثلُ ثواب إسحق بن إبرهيم .

<sup>(</sup>١) الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) كذا. والأنسب عليه »

# ۱۵- بعهبيرة ف السر تلك آيات الكناب وفتراب مبين ..

السّورة مكِّيّة إِجماعًا . وعدد آياتها تسع وتسعون بلاخلاف . وكلماتها ستّمائة وأربع وخمسون . وحروفها ألفان وسبعمائة وستون .

ومجموع فواصل آياتها (مِلْن) على اللّام منها آيتان : (حجارة (١) من منها الله منها آيتان المراه منها الله منها الله منها الله المراه (١) من المراه (١) الصّفح الجميل) .

وتسمّى سورة الحِجْر؛ لاشتمالها على قصّتهم، وقوله: (ولقد كذَّب (٣) مَا المُحْبِر المُرسلين ) .

مقصود السّورة إجمالًا (٤): بيانحقيقة (٥) القرآن ، وحفظ الحق وبرهان النبوّة وحفظ الحق كتابكه العزيز من التغيير والتبديل ، وتزيين السّموات بمواكب الكواكب وحفظهما (٦) برُجوم النجوم من استراق الشّياطين السّمع ، وتقديره تعالى الماء والسّحاب من خزائن برّه ، ولُطْفه ، وعلمه تعالى بأحوال المتقدّمين في الطّاعة والمتأخّرين عنها ، وبيان الحكمة (٧) في تخليق آدم ، وأمر الملائكة المقرّبين بسجوده (٨) ، وتعيير إبليس ، وملامته في تخليق آدم ، وأمر الملائكة المقرّبين بسجوده (٨) ، وتعيير إبليس ، وملامته

<sup>(</sup>١) الآية ٧٤ . (١)

<sup>.</sup> 人. 起到 (で)

<sup>(</sup>٤) !، ب: «كمالا» والظاهر أنه محرف عماأتبت .

<sup>(</sup>a) كذا . وقد يكون: «حقية » . (٦) كذا في أ ، ب ، أي السموات والكواكب

<sup>(</sup>۷) ب: «و»

<sup>(</sup>٨) أي بالسجود له .

على تأبيّه واستكباره وجحوده . واستحقاقه اللّعنة من الله بعصيانه وطغيانه . وجراءته بالمناظرة لخالقه ومعبوده . وبيان قَسْم اللّركات (على أهل اللذات (۱)) والضَّلالات . وذكر المستوجبي (۱) الجنَّة من المؤمنين . وإخبار الله تعالى عبادَه بالرحمة والغفران . وتهديدهم بالعذاب والعقاب . والإشارة إلى ذكر أضياف الخليل عليه السّلام . والنَّهي عن القُنوط من الرّحمة وذكر آل لوط . وسكرتهم في طريق العَماية (۱) والضَّلاة والضّلاة وتسلية النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن جفاء الكفّار . وبذيء أقوالهم . والمن عليه وسلَّم بنزول السّبع المثاني . ومشون الله القرآن القرآن العضيم . والشكوى (۱) عن الطّاعنين في القرآن . وذكر القَسَم بوقوع السّوال في القيامة . وأمر الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بإظهار الدّعوة . والمن عليه بإهلاك أعداء دمنه . ووصسّه بالعبادة إلى يوم الحق واليقين في قوله : (واعبد (۱) ربّك ياتيك

### الناسخ و٠.

فيها من ننسوخ أربع آيات (ذَرُهم الله أكبو ويتمتّعو ام آية السيف ن (وأعرض الاعن ن) م آية النسيف نا فاصفح الله لضفح جميل) م

- (۱) کدا می سام و قلد کور "نریاب سار البدان و می : و تادلات .
  - (۲) ب: سسوجب .
  - (۲) . تا العمالة وقاهر له تجرف عبد لله .
- (٤) کدا في و غرب منه در في ب ب و لد سرحه لي مكال هد ، و الصفر اله محرف تن سور .
   سور .
  - (د) که فی ب رکه عبد سکوی عمی سعد عده بعن ا
    - (آ) حوالسورة . (۱) حوالسورة .

آية (۱)السيف ن (لاتمدن (۲) عينيك)م آية (۱) السيف ن .

: (لوما تأتينا (٣)) وفي غيرها : (لولا) ؛ لأنَّ (لولا) يأتي على وجهين : أحدهما امتناع الشيء لوجود غيره؛ وهو الأكثر . والثاني بمعني (هَلَّا) وهو التَّحضيض . ويختصّ بالفعل (٤) ، و ( لوما ) بمعناه . وخُصّت هذه السّورة بلوما ؛ موافقة لقوله : (رُبَما (٥)) فإنَّها أَيْضًا ثمّا خُصّت به هذه السّورة .

قوله: (وإذ<sup>(۲)</sup> قال ربّك للملتكة إنّى جاعل) ولا ثالث لهما<sup>(۸)</sup>؛ لأن (جَعَل) إذا كان بمعنى (وإذ<sup>(۷)</sup> قال ربّك للملتكة إنّى جاعل) ولا ثالث لهما<sup>(۸)</sup>؛ لأن (جَعَل) إذا كان بمعنى (خَلَقَ) يُستعمل في الشيء يتجدّد ويتكرّر ؛ كقوله: (خلق (۹) السّموٰت والأَرض وجعل الظلمت والنّور) ، لأنّهما يتجدّدان زمانًا بعد زمان. وكذلك الخليفة يدل لفظه على أنّ بعضهم يخلف بعضًا إلى يوم القيامة. وخصّت الخليفة يدل لفظه على أنّ بعضهم يخلف بعضًا إلى يوم القيامة. وخصّت هذه السّورة بقوله: (إنّى خلق بشرًا من صَلْصل (۱۱)) إذ ليس في لفظ البَشَر ما يدل على التجدّد والتكرار ، فجاء في كلّ واحدة من السّورتين ما اقتضاه ما يدل على التّجدّد والتكرار ، فجاء في كلّ واحدة من السّورتين ما اقتضاه ما بعدهما (۱۱) من الألفاظ .

<sup>(</sup>۱) الآية د سورة التوبة · (۲) لآية ۸۸ ·

<sup>(</sup>o) في الآية Y .

<sup>·</sup> 作。 返別 (V) 関連 (T)

<sup>(</sup>٨) كذا . وفي ص: « اني خالق بشرا من طين » في الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٩) أول سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۱۰) أنه ب «طين » وهذا في سورة ص ، كما علمت .

<sup>(</sup>۱۱) كذا في أن ب. وفي الكرماني: «بعده» وهو أولى .

قوله: (فسجد (۱) الملئكة كلَّهم أجمعون) في هذه السّورة، وفي ص (۲)؛ لأنّه لمّا بالغ في السّورتين في الأمر بالسّجود وهو قوله: (فقعُوا له سُجدين) في السّورتين بالغ في الامتثال فيهما فقال: (فسجد الملئكة كلهم أجمعون) ليقع الموافقة بين أولاها وأخراها. وتمام (۲) قصّة آدم وإبليس سبق.

قوله هنا لإبليس: (اللَّعنة (٤) وقال (٥) في ص (لعنتي (٦) لأَنَّ الكلام في هذه السّورة جَرَى على الجنس في أوّل القصّة في قوله: (ولقد خلقنا الإنسن) (والجان خلَقنه) (فسجد الملئكة كلّهم) لذلك (٥) قال: (اللَّعنة)، وفي ص تقدّم (لِمَا خلقْت بيديّ) فختم بقوله (لعنتي).

قوله: (وَنَزَعنا (١٠) ما في صدورهم من غِلِّ) وزاد (٩) في هذه السّورة (إخوانًا) لأَنَّهَا نزلت في أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم. وما سواها عام في المؤمنين.

قوله فى قصّة إبراهيم: ( فقالوا ' ' ' سلمًا قال إنا منكم وَجِلُون ) لأَن هذه (١١' السّورة متأخرة ، فا كُتُفى بما فى هود ؛ لأَنَّ التّقدير: فقالوا: سلام . قال: سلام ، فما لبث أَن جاء بعجل حنيذ ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ، قال: إنا منكم وجلون ، فحذف للدّلالة عليه .

<sup>.</sup> Y# ā T (T) . T. ā T! (1)

<sup>(</sup>٣) في الكرماني: « باقي » . (٤) في الآية د٣

<sup>(</sup>٥) ا . ب : « قال و » . (١) الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٧) ا . ب : « كذلك » وما أتبت عن الكرماني .

<sup>· {</sup>Y 克別 (A)

<sup>(</sup>٩) ورد في الأعراف ٢٤ وليس فيهسس اخوانا .

<sup>.</sup> or ä. 🏋 (1·)

<sup>(</sup>۱۱) ا. ب: في هذه وما أبت تبع فيه الكرماني .

قوله: (وأمطرنا المعلم) وفي غيرها (وأمطرنا المعلم) قال بعض المفسرين: (عليهم) أي على أهلها، وقال بعضهم: على من شَذ الله من القرية منهم. وقال تاج القراء: ليس في القولين الميوجب تخصيص هذه السورة بقوله: (عليهم) بل هو يعود إلى الله أول القصة، وهو (إنّا الله أرسلنا إلى قوم مجرمين) ثم قال: (وأمطرنا عليهم حجارة المن سجيل) قال: وهذه لطيفة فاحفظها.

قوله: (إِنَّانَ في ذلك لأَينت للمتوسّمين) بالجمع وبعدها (لأَية (٧) للمؤمنين) على التَّوحيد. قال الإِمام (١٠) : الأُولى إِشارة إِلى ما تقدّم من قصّة لوط [وضيف إِبراهيم ، وتعرّض قوم لوط لهم] (٩) طمعًا فيهم . وقلب القرية على من فيها ، وإمطار الحجارة عليها . وعلى من غاب منهم . فختم بقوله : (لآيات للمتوسّمين) أى لمن يتدبّر (١١) السّمة . وهي ما وَسَم الله به قوم لوط وغيرهم . قال : والثانية تعود إلى القرية : (وإنّها (١١) لبسبيل مقيم) وهي واحدة . فوحد الآية . وقيل : ما جاء في القرآن من الآيات فلجمع (١٢) الدّلائل . وما جاء من الآية فلوحدانيّة المدلول عليه . فلمّا (١٣) ذكر عقبه الدّلائل . وما جاء من الآية فلوحدانيّة المدلول عليه . فلمّا (١٣) ذكر عقبه

<sup>(</sup>۱) الآيه ۸۲ سورة هود .

<sup>(</sup>٣) ا - ب : سد هم أسب عن الكوماي . (٤) في الكوماني : " على " .

<sup>·</sup> Yo a 型 (T) 理中 co)

<sup>(</sup>۷) أيك ۷۷ .

<sup>(</sup>۹) ريادة من دره التنويل .

<sup>(</sup>۱۰) أ. سا: سرسد " وما أست س درقالسرس، وفي الكرماني: ( بدنو "

<sup>·</sup> ٧7 ~ [11)

<sup>(</sup>۱۲) - عکجمسع وماتس عن نکره ی

۱۳,

المؤمنين . وهم مُقِرُّون (١) بوحدانية الله تعالى . وحّد الآية . وليس لها (٢) نظير إِلَّا في العنكبوت . وهو قوله تعالى (خلق (السمون والأرض بالحق إِنَّ في ذلك لأَية للمؤمنين) فوحّد بعد ذكر الجمع لِمَا ذكرت والله أعلم .

## فضل السورة

ذكروا أحاديث واهية . منها : مَن قرأ سوره الحِجْر كان نه من لأجْر عشر حسنات بعدد لمهاجرين . والأنصار . و لمستهزئين بمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم . وعن جعفر أنّه قال : من قرأ سورة الحِجْر لا يصيبه عطش يوم القيامة . ومَن قرأها في ركعتى كل جمعة لم يصبه فقر بد . ولا جنول . ولا بلُوك . وحديث على : ياعلى مَن قرأ ، ورة الحجْر لا ينصب له ميزان . ولا بنشر له ديوان . وقيل له : ادخل لحنة بغير حسب . وله بكل آية قرأها مثل ثواب أصحب البلاء

<sup>(</sup>۱) حی 'کومری میرور . ۲۰ سر سید

<sup>· ;; ~ ;&#</sup>x27; (٣)

## ١٦- يصبيرة ف ألحت أمسرُ اللته

هذه السورة مكَية ، إِلَّا قوله . (وإِن عاقبتم فعاقبوا) إِلَى آخر السورة .
وقيل : أربعون آية منها مكِيّة ، والباقى مَدَنى . والأوّل أولى . عدد آياتها مائة وثمانية (١) وعشرون . وكلماتها ألفان وثمانمائة وأربعون . وحروفها سبعة آخرف .

ومجموع فواصل آياتها (نمرّ) منها اثنتان على الرّاء أخراهما (قدير) (٣) منها ومجموع فواصل آياتها (نمرّ) منها اثنتان ومجموع فواصل آياتها (نمرّ) منها وسُمّيت سورة النّحل لِمَا فيها من عجائب ذكر النّحل .

معظم ما اشتملت عليه السورة: تخويف العباد بمجىء القيامة، وإقامة عُجّة الوحدانية، وذكر مافى الأنعام من المنافع والنّع، ومافى المراكب من التَّجمّل والزينة، وذكر المُسِيم (٤) والنبات والشجر، وتسخير الشمس والقمر، وتثبيت الأرض والجبال والحَجَر، وهداية الكواكب فى السّفر والحضر، والنِعم الزّائدة (٥) عن (العد (٦) والإحصاء)، والإنكار

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، ب . والمعروف: نمان لأن المعدود مؤنث .

<sup>(</sup>۲) ب: آیتان .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٠ والآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) 1: ب: « النسيم » ولم يظهر وجهها ورجعت ما أثبت . ويكون اشارة الى قوله تعالى في الآية ١٠: « ومنه شجر فيه تسيمون » .

<sup>(</sup>a) أ، ب: « الزائد » .

<sup>(</sup>٦) 1: « عد الحصاد » و ب: «عد الحصاو» والظاهر أنه محرف عما أثبت .

على أهل الإنكار ، وجزاءُ مَكْر المُكَّار ، ولعنة الملائكة على الأشرار ، عند الاحتضار ، وسلامهم في ذلك الوقت على الأبرار والأُخيار ، وبيان أُحوال الأنبياء والمرسلين مع الأمم الماضين ، وذكر الهجرة والمهاجرين ، وذكر التوحيد، وتعريف المنعِم، ونعَمه السّابغات، ومذَّمَّة المشركات(١) بوأد البنات ، وبيان الأسماء والصّفات ، والمنّة على الخلائق بإِنزال الرّحمات . وعدّها (٢) من الإنعام في باب الأنعام والحيوانات ، وبيان فوائد النَّحْل . وذكر ما اشتمل عليه: من عجيب الحالات، وتفضيل الخَلْق في باب الأرزاق والأقوات ، وبيان حال المؤمن والكافر ، وتسخير الطيور في الجو صافّات ، والمِنْة بالمساكن والصّحارى والبَرّيّات . وشكاية المتكبّرين ، وذكر ما أُعِدّ لهم من العقوبات ، والأُمر بالعدل والإحسان ، والنّهي عن نقض العهد والخيانات ، وأنَّ الحياة الطَّيّبة في ضمن الطَّاعات ، وتعلم الاستعاذة بالله في حال تلاوة الآيات المحكمات ، وردّ سلطان الشّيطان من (٣) المؤمنين والمؤمنات . وتبديل الآيات بالآيات . لمصالح الخا المسلمين والمسلمات. والرّخصة بالتّكلم بكلمة الكفر عند الإكراه والضّرورات '٥٠ . وبيان التحريم والتحليل في بعض الحالات. وذكر إبراهيم الخليل وما مُنح من الدّرجات ، وذكر السّبْتِ والدّعاءِ إلى سبيل الله بالحكمة والعظات الحسنات، والأمر بالتسوية في المكافآت بالعقوبات. والأمر بالصّبر على

<sup>(</sup>۱) كذا أراد: « الطوائف المشركات » ليتسنى له السجع • والا فالواد من المشركين لا من المشركات .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ا ، ب • والمناسب : ه عن ،

<sup>(</sup>٤) أ، ب: د بمصالح ، (٥) ب: ي الضروريات ،

البليّات ، ووعد المتّقين والمحسنين بأعظم المثوبات ، بقوله : (إِنَّ الله مع الذين اتّقوا والذينهم محسنون ) .

النَّاسخ والمنسوخ في هذه السّورة ثلاث آيات منسوخة م (تتَّخذون (۱) منه سَكَرًا) م (إِنَّما (۲) حرّم ربّى الفوحش) ن (فإِنَّما (۳) عليك البلغ) م آية السّيف (٤) ن (وجدلهم (٥) بالّتي هي أحسن) م آية (٤) السّيف ن . المتشابهات \*

فيها في موضعين (إن (٦) في ذلك لأينت) بالجمع. وفي خمسة مواضع: (إن (١٠) في ذلك لأية) على الوحدة. أما الجمع فلموافقة قوله: (مسخَّرات) (١٠) في ذلك لأية على الطابقة في اللفظ والمعنى. وأمَّا التوحيد فلتوحيد المدلول عليه.

من الخمس قوله: (إن (٩) في ذلك لأية لقوم يذّكرون) وليس له نظير . وخصّ بالذّكر لا تصاله بقوله : (وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوانه) ؛ فإن اختلاف ألوان الشيء وتغيّر أحواله يدلّ على صانع حكيم لا يشبهها ولا تشبهه ، فمن تأمل فيها اذّكر .

<sup>(1)</sup> IŽĠ VF

<sup>(</sup>٢) الآبة ٢٣ سورة الأعراف والآية: قل حرم ربى الفواحش ما ظهـــــر منها وما بطــــز والا به والبغى بغير الحق وكونها نسخة لآية السحل مبنى على اعسير الام بالخمــر ، كما فى ناسمخ ابن حزم .

ومن لا بعسر الام بالخمر بجعل النسخ فوله تعالى في سوره المائدة: ، انمأ الخمــــر والميسر و لانصــــاب والازلام رجس من عمل الشيطن فاجننبوه ، في الآنة ٩٠

<sup>(</sup>٣) الآمه ٥ سورة التوبه

٠ ١٧٥ غَيَّا ١٣٥ عُنِيًّا ١٣٥ عُنِيًّا ١٣٥ عُنِيًّا ١٣٥ عُنِيًّا ١٧٥ عُنِيًّا

١٧٠ الآيات ١١ - ١٣ - ٥٦ - ٢٧ - ٦٥ . الآية ١٢ : والآية ٢٩ .

<sup>.</sup> १५ चें पूर्व (१)

عهد المعسل حار منه الأصلان ( أ ، ب ) ونعل من كتاب البرهان في منسابه الفرآن » لتساج العراء محمود بن حمزة الكرماني ، نقلاً عن نسخة مخطوطة في الكنبة الأزهرية تحت رقم (١٩٤) المغرآن .

ومن الخمس: (إن (١) في ذلك لأية لقوم يتفكّرون) في موضعين ، وليس لهما نظير. وخُصّتا بالفكر؛ لأن الأولى متصلة بقوله: (ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات) وأكثرها للأكل ، وبه قوام البدن ، فيستدعى تفكيرا وتأمّلًا . ليعرف به المنعم عليه فيشكره . والثانية متّصلة بذكر النحل ، وفيها أعجوبة : من انقيادها لأميرها . واتيّخاذها البيوت على أشكال يعجز عنها الحاذق منّا . ثم تتبعها الزهر والطلى (١) من الأشجار ، ثم خروج ذلك من بضونها لعابا أو وَنيما (١) فاقتضى ذلك فكرًا بليعًا ، فختم في الآيتين بالتفكّر .

قوله: (وترى (٥) الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله). وفي الملائكة: (وترى (٥) الفلك فيه مواخر لتبتغوا) مافي هذه السورة جاءً على القياس؛ فإن (الفَلك) المفعولُ الأوّل لترى. و (مواخر) المفعول الثاني. و (فيه) ظرف. وحقّه التّغرُّر. والواو في (ولتبتغوا) للعطف على لام العلة في قوله: (لتأكلوا منه). وأمّا في الملائكة فقدّم (فيه) موافقة لم قبله. وهو قوله: (لتأكلوا منه لحما طريّا) فقدّم الجارّ والمجرور، على الفعل والفاعل، ولم يزد الواو على ( نتبتغو ) الأن اللام في ( نتبتغو ) هذا لام العلة . وليس يعطف على شيء قبله . ثم إن قوله: (وترى الفلك مو خر فيه) و (وفيه مواخر) اعتراض في السورتين يجرى مجرى غلل، ونهذ وحد لخضب.

<sup>(</sup>۱) الآيتان ۱۱ - ۲۹ .

۲۱) كذا ـــ وقد يكون الطلاء ــ بالالف لأنه من أنواوى ــ رهو الصغير من كل سيء تيربد الصغير من الشجر .

<sup>(</sup>٣) هو في الأصلى خرء الذبه. ١٤١ الآيه ١٤٠

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢.

وهو قوله: (وترى) وقبله وبعده جمع، وهو قوله: (لتأكلوا) و (تستخرجوا و (لتبتغوا) ، (لتبتغوا) و (لتبتغوا) ، وفي الملائكة: (تأكلون) و (تستخرجون) ، (لتبتغوا) ومثله في القرآن كثير ، منه (كمثل (١) غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتربه مصفرًا) وكذلك (ترئهم (٢) ركّعا سجّدًا) ، ( وترى الملئكة حافين من حول العرش) (٣) وأمثاله . أى لو حضرت أيها المخاطب لرأيته في هذه الصفة ؛ كما تقول : أيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل ، فتأمل فإن فيه دقيقة .

قوله: (وإذا (٤) قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطير الأولين) وبعده: (وقيل (٥) للذين اتَّقَوْا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا) إنما رفع الأول؛ لأنهم أنكروا إنزال القرآن، فعدلوا عن الجواب، فقالوا: أساطير الأولين. والثاني من كلام المتقين، وهم مقرّون بالوحي والإنزال، فقالوا: خيرًا، أي أنزل خيرًا، فيكون الجواب مطابقًا، و (خيرا) نصب بأنزل. وإن شئت جعلت (خيرا) مفعول القول، أي: قالوا خيرًا ولم يقولوا شرّا كما قالت الكفّار. وإن شئت جعلت (خيرا) صفة مصدر محذوف، أي قالوا قولا خيرًا. وقد ذكرت مسألة (ماذا) في مواضعه.

قوله: (فلبئس (٦) مثوى المتكبرين) ليس في القرآن نظيره للعطف بالفاءِ على التعقيب في قوله: (فادخلوا أُبواب جهنم) واللام للتأكيد تجرى

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ سورة الحديد .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٥ سورة الزمر ١٠ (٤) الآية ٢٤ .

مجرى القسم موافَّقة لقوله: (ولنعم دار المتقين) وليس له نظير، وبينهما: (ولدار الأُخرة خير).

قوله: (فأصابهم (۱) سيئات ما عملوا) هنا وفي الجاثية (۱۰ وفي غيرهما (۳) (ماكسبوا) ؛ لأن العمل أعمّ من الكسب، ولهذا قال: (فمن يعمل (٤) مثقال ذرّة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره) وخُصّت هذه السورة (بالعمل) لموافقة ما قبله: (ما كنا (۵) نعمل من سوءٍ بلي إن الله عليم عاكنتم تعملون) ولموافقة ما بعده وهو قوله: (وتوفي (۲) كل نفس ما عملت) ومثله: (ووقيّت (۲) كل نفس ما عملت) في الزمر. وليس لها نظير.

قوله: (لو شاءَ الله (٨١) . ما عبدنا من دونه من شيء) قد سبق .

قوله: (ولله يسجد (٩) مافي السموت) قد سبق.

قوله: (ليكفروا (١٠) بما ءاتينهم فتمتعوا فسوف تعلمون) ومثله (١١) في الروم و(في) العنكبوت: (وليتمتعوا (١٢) فسوف يعلمون) باللام والياء. أما التاء في السورتين فبإضهار القول أي قل لهم: تمتعوا . كما في قوله: (قل تمتعوا ، كما في قوله: (قل تمتعوا ، كما في قوله).

<sup>(</sup>١) الآبة ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ . والتلاوة فيها: « وبدا لهم سيئات ما عملوا " .

٣) كما في الآيتين ٨٤ ، ١٥ في سورة الزمر. (٤) الآيتان ٧ ، ٨ من سورة الزلزلة .

<sup>·</sup> YA & ŸI (0)

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٠ وكان عليه أن يذكر مع الجائية الآية ٣٥ من الزمر ففيها: "ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا " لتكون الآية التي ذكرها داعية الى التخصيص بالعمل .

<sup>· {</sup>٩ اَلَيْهُ ٥٣ · ٣٥ مَوْكَة ٩) . ٣٥ مَوْكَة ٩١ · ٨)

٠ ٢٤ مَ ١٤ (١١) الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٢٦.

<sup>(</sup>١٤) الآية لم سورة الزمر .

وخصصت هذه السورة بالخطاب لقوله : ( إذا (١) فريق منكم ) وألحق مافى الروم به . وأمّا [ما] فى العنكبوت فعلى القياس ، عطف على اللام قبله ، وهى للغائب .

قوله: (ولو يؤاخذ (١) الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة) وفي الملائكة: ( بما كسبوا (٢١) ما ترك على ظهرها) الهاء في هذه السورة كناية عن الأرض -ولم يتقدّم ذكرها . والعرب تجوّز ذلك في كلمات منها الأرض ، تقول : فلان أفضل مَنْ عليها ، ومنها السهاء، تقول: فلان أكرم مَن تحتها ، ومنها الغداة (تقول): إنها اليوم لباردة . ومنها الأصابع تقول : والذي شقّهن خُمسا من واحدة . يعنى الأصابع من اليد . وإنما جوّزوا ذلك لحصولها بين يَدَى متكلم وسمامع . ولمّا كان كناية عن غير مذكور لم يُزد معه الظهر لئلا يلتبس بالدّابة ؛ لأن الظهر أكثر مايستعمل في الدابَّة ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (المنبت الله أرضا قطع ولاظهرا أبقى) وأما في الملائكة فقد تقدّم ذكر الأرض في قوله: (أولم يسيروا في الأرض) وبعدها: (ولا في الأرض) فكان كناية عن مذكور سابق ، فذكر الظهر حيث لا يلتبس . قال الخطيب على ظهرها) النحل: (بظلمهم) ولم يقل (على ظهرها) احترازا عن الجمع بين الظاءين ؛ لأنها تثقل في الكلام ، وليست لأمّة من الأمم سوى العرب. قال: ولم ينجئ في هذه السورة إلا في سبعة أحرف ؛ نحو

<sup>· {</sup>o ~ [] (T) (T) . ~ [] ~ [] ~ (1)

<sup>(</sup>٣) الحديث بتمامه: ١ ان هذا الدن مبين ووغل فبه برفق فان المنبث لا أرضا فطع ولا ظهرا أبفى ١ وفى الجامع الصغير: ١ رواه البزار عن جابر وهي سرحه: باستاد ضعنف ١ وهو في أوائل حرف الألف.

<sup>(</sup>٤) الظر درة الننزيل ٢١٦ .

الظلم والنظر والظلّ وظلّ وجهه والظفر والعظم والوعظ . فلم يجمع بينهما في جملتين معقودتين عَقْد كلام واحد ، وهو لَوْ وجوابُه .

قوله: (فأحيا (۱) به الأرض بعد موتها) وفي العنكبوت: (من (۲) بعد موتها) وفي الحج وكذلك حذف (من) من قوله: (لكي لا (۳) يعلم بعد علم شيئا) وفي الحج (من بعد علم شيئا) فحذف (من) في قوله: (بعد موتها) موافقة لقوله: (بعد علم شيئا) وحذف (من) في قوله: (بعد علم شيئا) لأنه أجمل الكلام في هذه السورة . فقال: (والله خلقكم ثم يتوقّنكم) وفصّله في الحجّ فقال: (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة) إلى قوله: (ومنكم من يُتَوَفّى) فاقتضى الإجمال الحذف . والتفصيل الإثبات . فجاء في كل سورة ما اقتضاه الحال .

قوله: (نُسقيكم (٥) مما في بطونه) وفي المؤمنين (في بطونها) [٦] لأن في هذه السورة يعود إلى البعض وهو الإناث لأن اللبن لا يكون للكل. فصر تقدير الآية: وإن لكم في بعض الأنعام. بخلاف مافي المؤمنين. فإنه الما عطف ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض – وهو قوله: (ولكم فيها منافع كثيرة ومنه تأكلون وعليها) لم يحتمل أن يكون المراد البعض. فأنت حسلا على الأنعام، وما قيل: إن (الأنعام) ههنا بمعنى المنعم لأن الأنف والام يُلحِق الآحاد بالجمع والجمع بالآحاد حسن ؛ إلا أن الكلام وقع في التخصيص. والوجه ما ذكرت. والله أعلى.

<sup>.</sup> ٥٠٤ (٤) (٤) . ٧. غ٠٤ (٣)

<sup>\* ( · ( · ) ( · ) ( · ) ( · ) ( · )</sup> 

قوله: (وبنعمة (١) الله هم يكفرون) وفى العنكبوت (يكفرون) (٢) بغير (هم) لأن فى هذه السورة اتّصل (الخطاب) (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفَدة ورزقكم من الطيبات) ثم عاد إلى الغيبة فقال: (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) فلا بدّ مِن تقييده بهم لئلا يلتبس الغَيْبَة بالخطاب والتاءُ بالباء. وما فى العنكبوت اتصل بآيات استمرّت على الغَيبة فلم يحتج إلى تقييده بالضمير.

قوله: (ثم (٣) إِن ربك للذين هاجروا من بعد ما فُتنوا ثم جاهدوا وصبروا إِن ربك من بعدها لغفور رحيم ) كرّر إِن ، وكذلك في الآية الأخرى (ثم (٤) إِن ربك ) لأن الكلام لمّا طال بصلته أعاد إِن واسمها وثمّ ، وذكر الخبر. ومثله (أيعد كم (٥) أنكم إِذا مِتُمْ وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون) أعاد (أَنَّ) لمّا طال الكلام .

قوله: (ولا تك (٢) في ضَيْق مما) وفي النمل: (ولا تكن) (٢) بإثبات النون. هذه الكلمة كثر دَوْرها في الكلام فحذف النون فيها تخفيفًا من غير قياس بل تشبها بحروف العلّة. ويأتى ذلك في القرآن في بضعة عشر موضعا تسعة منها بالتاء ، وثمانية بالياء ، وموضعان بالنون ، وموضع بالهمزة . وخصّت هذه السورة بالحذف دون النمل موافقة لما قبلها وهو قوله: (ولم يك من المشركين) والثاني (٨) أن هذه الآية نزلت تسلية للنبي

<sup>. 77 4</sup>TI (Y) (Y) 4TI (Y)

<sup>.</sup> ١١٩ قَ ١١٠ . (٤) الآية ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٥ سورة المؤمنين . (٦) الآية ١٢٧ .

<sup>.</sup> ٧٠ قرية . ٧٠

<sup>(</sup>٨) الاول قوله موافقة، وأن لم يصرح بذلك ٠

صلى الله عليه وسلم حين فتل حمزة ومثّل به فقال عليه السلام: لأَفعلنُّ بهم ولأَصنعنُ ، فأنزل الله تعالى : (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون) فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلّي ، وجاء في النمل على القياس، ولأَن الحزن هنا دون الحزن هناك .

#### فضل السورة

رَوَى المفسّرون في فضل السّورة أحاديث ساقطة . منها حديث أبّي الواهى : من قرأ سورة النّحل لم يحاسبه الله بالنّعم الّتي أنعَم عليه في دار الدّنيا ، وأعطى من الأجر كالّذى مات فأحسن الوّصِيّة . وعن جعفر أن مَن قرأ هذه السّورة في كلّ شهر كُفي عنه سبعون نوعًا من البلاء ، أهونها الجذام والبرص ، وكان مسكنه في جنّة عَدْن وسط الجنان ، وحديث على : يا عليّ مَن قرأ سورة النّحل فكأنّما نَصَر موسى وهارون على فرعون ، وله بكلّ من قرأها مثلُ ثواب أمّ موسى .

# ۱۷- بصبیرة ف سخمان الذی استری بعیده ۰۰

السورة مكِّية بالاتِّفاق. وآياتها مائة (١) وخمس عشرة آية عند الكوفيين وعشر عند الباقين. وكلماتها ألف وخمسمائة وثلاث وستُّون. وحروفها ستَّة آلاف وأربعمائة وستون. والمختلف فيها آية واحدة (للأذقان (١) سُجِّدًا).

فواصل آياتها أَلِف (٣) إِلَّا الآية الأُولى ، فإِنَّها راء . ولهذه السّورة اسمان : سورة سبحان ؛ لافتتاحها بها ، وسورة بنى إسرائيل لقوله : فيها (وقضينا (٤) إلى بنى إسراءيل في الكتُب لتفسدُن في الأَرض مرّتين ) .

مقصود السورة ومعظم ما اشتملت عليه: تنزيه الحقّ تعالى ، ومعراج

النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والإِسراءُ إِلَى المسجد الأَقصى، وشكر نوح عليه السّلام، وفسادحال بني إِسرائيل، ومكافأة الإِحسان والإِساءة، وتقويم القرآن الخلائق، وتخليق اللَّيل والنَّهار، وبيان الحكمة في سير الشمس والقمر ودورهما، وملازمة البخت (٦) المرة، وقراءة الكتب في القيامة،

<sup>(</sup>۱) الذى فى شرح ناظمة الزهر: احدى عسرة - وسنذكر أن المختلف فيه آية واحدة فالظن أن هذا سهو من الناسخ والصواب: احدى عسره .

<sup>.</sup> ۱.۷ سالالف » . الآنه ۱.۷ سالالف » . الالف » . الأنه » . الأنف » . الأنه »

<sup>(</sup>غ) الآيه ؛ . (ف) · ب · (في» · (ق» · (في» ·

<sup>(</sup>٦) ١. ب: «البحب» ولم أر له معنى هنا، وهو سسر الى قوله بعالى: « وكل انسان ألزمناه طائره في عنفه " وقد قسر دلك بالعمل، وقسر بالسعادة والسعاء، ويبدو أنهذا ماأراده بالبخب فهو الحظ وما ناله الإنسال من سعادة وسفدة،

وبيان الحكمة في إرسال الرّسل ، والشكوى من القرون الماضية ، وذكر طلب (١) الدُّنيا والآخرة، وتفضيل بعض الخَلْق على بعض، وجعل بر الوالدّين والتوحيد في قُرَن (٢١) واحد ، والإحسان إلى الأقارب . والأمر بترك الإسراف ، وذمّ البخل ، والنّهي عن قتل الأولاد ، وعن الزّناء ، وقتل النَّفس ظلمًا ، وأكل مال اليتيم . وعن التكبّر . وكراهية جميع ذلك . والسّؤال عن المَقُول والمسموع ، والرّد على المشركين . وتسبيح الموجودات . وتعيير الكفّار بطعنهم في القرآن . ودعوة الحقُّ الخُلْق . وإجابتهم له تعالى . وتفضيل بعض الأنبياء على بعض. وتقرّب المقرّبين إلى حضرة الجلال. وإهلاك القُرَى قُبيْلَ القيامة . وفتنة النَّاس برؤيا النبيّ صلَّى الله عليه وسلم . وإباءُ إِبليس من السَّجدة لآدم. وتسليط الله إِيَّاه على الخَلْق. وتعديد النَّعم على العباد . وإكراء بني آدم . وبيان أنَّ كلُّ أحدًا يُدْعَى في القيامة بكتابه . ودينه . وإمامه . وقَصْد المشركين إلى ضلاك الجما الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم وإذلاله . والأمر وقاهة الصَّلوات الخمس في أوق به . وأمر الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بقيام اللَّيل. ووعده بـ مُقَام المحمود. وتخصيصه بمُدخل صدق. ومُخْرِج صدق. ونزول القرآن بالشفاءِ. ولرّحمة. والشكايةُ من إعراض العبيد، وبيان أنَّ كلَّ عد يصدر منه م يبيق به. و لإشرة إلى جواب مسألة الرّوح: وعجز الخُلْق عن الإِتيان بمثل نقرآن. و قتر حات المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتفصيل حالهم في عقوبت

ب: «طالب ، ٠ (1)

العرن : حبل يعرن به البعسران ، ويعال : جعمهما في قرب و حد كدايه عن قربهما ووصمهما (7) (٤) كدا في الرب والأولى: اضلال ".

ں: « واحد ، ٠ (٣)

الآخرة ، وبيان معجزات موسى ، ومناظرة فرعون إيّاه ، وبيان الحكمة في تفرقة القرآن ، وآداب نزوله (١) ، وآداب الدعاء وقراءة القرآن ، وتنزيه الحقّ تَعالى عن الشريك والولد في (الحمد للهالّذي لم يتخذ ولدًا) إلى قوله : (وكبّره تكبيرًا).

# النَّاسخ والمنسوخ:

في هذه السّورة آيتان منسوختان (وقضي (٢) ربّك) إلى قوله: (ربّياني صغيرًا) الدّعاء للميّتم في حَقِّ المِشركين (ما كان (٣) للنّبيّ والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أُولى قربي ) ن (ربّكم أعلم بكم ) إلى قوله: (وما أرسلناك عليهم وكيلًا) م آية (٥) السّيف ن .

## المتشابهات:

قوله: (ويُبَشِّر (٢) المؤمنين الَّذين يعملون الصلحت أَنَّ لهم أَجرًا كبيرًا) وخصّت سورة الكهف (أَجرًا (٧) حسنًا) ؛ لأَنَّ الأَجر في السّورتين الجَنَّة ، والكبير والحَسَن من أوصافها ؛ لكن خُصّت هذه السّورة بالكبير (٨) بفواصل الآي قبلها وبعدها ، وهي (حصيرًا) و (أليمًا) و (عجولًا) وجُلّها وقع قبل آخرها مَدّة . وكذلك في سورة الكهف جاءً على ما يقتضيه

<sup>(</sup>۱) كذا في ۱، ب . وكأن الأصل: «تلاوته» وهو اشارة الى قوله تعالى: (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) أى على لتقرأه على الناس على مكث ) أى على تمهل هو من أدب التلاوة .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٢ ، ٢٤ . (٣) الآية ١١٣ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ سورة التوبة .

<sup>.</sup> ٢ عَرِيَّة ٩ . (٦) الآية ٩ . (٦)

<sup>(</sup>٨) كذا في ١، ب ، أي بسبب فواصل الآي . والأولى : « لفواصل » وفي الكرماني « موافقة لفواصل » .

الآينات قبلها ، وبعدها وهي (عِوَجًا) وكذا (أَبدًا) (١) وجُلّها ماقبل آخرها متحرّك . وأُمّا رفع (يبشّر) في سبحان ونصبها في الكهف فليس من المتشابه (٢) .

قوله: (لا تجعل "مع الله إلهًا ءاخر فتقعد مذمومًا مخذولًا) وقوله: (ولا تجعل (٤) يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلَّ البسط فتقعدَ ملومًا محسورًا) وقوله: (ولا تجعل (٥) مع الله إِلهًا ءاخر فتُلْتَى فى جهنَّم ملومًا مدحورًا) فيها بعض (٦) التشابه، ويشبه التكرار وليس بتكرار؛ الأنَّ الأُولى في الدّنيا ، والثالثة (٧١ في العُقْبِي ، والخطاب فيهما للنّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، والمراد به غيره ، كما في قوله : (إِمَّا يبلغن الله عندك الكبر) وقيل: القول مضمر، أى قل لكلِّ واحد منهم: لا تجعل مع الله إِلَهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا في الدّنيا وتُلْتَى في جهنَّم ملومًا مدحورًا في الأُخرى . وأمَّا الثانية فخطاب للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو المراد به . وذلك (٩) أَنَّ امرأة بعثت صبيًا لها إليه '١٠' مرّة بعد أُخرى . سأَلته قميصًا . ولم يكن عليه ولا له صلَّى الله عليه وسلَّم قميصٌ غيره. فنزعه ودفعه إليه، فدخل وقتُ الصّلاة . فلم يخرج حياءً . فدخل عليه أَصحابه فرأوه على تلك

١١ في أكرماني: « ولدا " .

<sup>(</sup>۲) أ، ب: « المبانبة ، وما أست عن الكرماس · وضاعر أن ما في النسختين محسرف عما أست .

<sup>.</sup> ۲۹ عَيَّا (٤)

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٧) أ ، ب : المانبة ، والمناسب ما أست ، وعو الموافق لم في الكرماني ٠

<sup>·</sup> ٢٢ ٤٠٠ (A)

<sup>(</sup>٩) ورد في الكشاف معنى هذا الحديث وتبعه البيضاوى . وفي الشهاب ٢٨/٦ : ا قال العراقي: انه لم يجده في شيء من كتب الحديث

<sup>(</sup>۱۰) سقط فی ب

الصَّفة ، فلاموه على ذلك ، فأنزل الله تعالى (فتقعد ملومًا) يلومك الناس (محسورًا) مكشوفًا . هذا هو الأظهر من تفسيره والله أعلم .

قوله: (ولقد صَرّفنا (١) في هذا القرءان «ليذّكُروا (٢)) ، وفي آخر السّورة (ولقد صرفنا (٣٠) للناس في هذا القرءان» من كلِّ مَثَل) فزاد، (للنَّاس) وقدَّمه على القرآن، وقال: في الكهف (ولقد صرّفنا في هذا القرآن للنّاس) إنما لم يذكر في أوّل سبحان (للنّاس) لتقدّم ذكرهم في السّورة ، وذكرهم في (الكهف") إِذ لم يَجْر ذكرهم ، وذكر النَّاس في آخر سبحان ، وإِن جرى ذكرهم ؛ لأنَّ ذكر الإِنْس والجنّ جرى معًا ، فذكر (للنَّاس) كراهة الالتباس ، وقدّمه على (في هذا القرآن) كما قدّمه في قوله : (قل لئن (٦) اجتمعت الإنس والجنُّ على أَن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله) ثمُّ الله المناه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراع المراع ا قال: (ولقد صرّفنا للناس في هذا القرءان) وأمّاً أنَّ الكهف فقدُّم ( في هذا القرءان) لأن ذكره أجلّ الغرض. وذلك أنَّ اليهود سالته عن قصّة أصحاب الكهف، وقصّة ذي القرْنيْن ، فأوحى الله إليه في القرآن ؛ وكان تقديمه فى هذا الموضع أجدر، والعناية بذكره أحرى وأخلق.

قوله: (وقالوا أعِذا (٩) كنّا عظما ورُفْتًا أَعِنّا لمبعوثون خَلْقًا جديدًا) ثمّ أعادها في آخر (١٠) السّورة بعينها . من غير زيادة ولا نقصان ؛ لأنّ هذا ليس بتكرار ؛ فإنّ الأوّل من كلامهم في الدّنيا ، حين جادلوا الرّسول ،

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ . (٢) سقط ما بين القوسين في أ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في ب . (٦) الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين الفوسين في ب . (٨) سقط ما بين القوسين في أ .

<sup>.</sup> 역사 친절 ( ( ) ) [ 전 조절 ( 역 )

وأنكروا البعث ، والثانى من كلام الله حين جازاهم على كفرهم ، وقولهم ذلك وإنكارهم البعث . فقال (مأولهم جهنّم كلّما خبت زدنهم سعيرًا ذلك وإنكارهم بأنّهم كفروا بأيتنا وقالوا أعذا كنا عظما ورُفتًا أعنّا لمبعوثون خُلقًا جديدًا) .

قوله (ذلك جزاوُهم بأنّهم كفروا) وفي الكهف (ذلك جزاوُهم (۱۱ جهنّم ولم (۱۱ بقتصر عليها على الإشارة ؛ لتقدّم ذكر جهنّم (ولم (۱۱ يقتصر عليها [في الكهف] وإن تقدم ذكر جهنّم) بل جَمَع بين الإشارة والعبارة ؛ لمّا اقترن بقوله : (جنّات) فقال : (ذلك جزاوُهم جهنّه بما كفروا) الآية ثمّ قال : (إنّ الذين ءامنوا وعملوا الصلحت كانت لهم جنّت الفردوس) ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين .

قوله: (قل ادعوا" الله الله الله عود إلى الرّب، وقد تقدّم ذكره فى الآية الذين زعمتم من دون الله) لأنه يعود إلى الرّب، وقد تقدّم ذكره فى الآية الأولى، وهو قوله: (وربّك أعلم) وفى سبأ نو ذكر به لكناية لكن يعود إلى الله با كما صرّح، فعاد إليه، وبينه وبين ذكره " سبحانه صريحًا أربع عشرة آية، فلمّا طال الفصل صرّح.

قوله: (أَرعيتَكُ أَنَّ هذا الَّذَى) وفي غيرها (أَرعيت) لأَنَّ تر دُف لخطب يدل على أنَّ المخاطب به أمر عظيم. وهكذ هو في نشورة و لأَنَّه ـ العنه

الآلة ١١٦. الآلة ١١٠. المتعدم بسن الفومسن في

٠ ٥٦ ه ١٣)

<sup>131 122 77 .</sup> 

<sup>(</sup>٥) ذكر سبحته في الآمة ١٨ افترى على الله كذب ٠٠٠٠

<sup>· 77 4 31 (7)</sup> 

الله \_ ضمِن احْتِنَاكِ ذريَّة آدم عن آخرهم (١) إِلَّا قليلًا. ومثل هذا (أَرَّيتكم) في الأَّنعام في (٢) موضعين وقد سبق .

قوله : (وما منع (٣) النَّاسَ أَن يؤمنوا إِذ جاءَهم الهدى) وفي الكهف زيادة (١ ويستغفروا (٥) ربّهم) ؛ لأنّ ما في هذا السّورة معناه : [مامنعهم] (٢) عن الإيمان بمحمد إلا قولُهم: أبعث الله بشرًا رسولًا ، هلا بعث مَلَكًا . وجهلوا أَنَّ التَّجانس يورث التَّوانس (٧) ، والتغاير يورث التَّنافر . وما في الكهف معناه: ما منعهم عن الإيمان والاستغفار إِلَّا إِتيانُ سُنَّة الأُولين. قال الزَّجاج : إِلَّا طلب سنَّة الأوَّلين (وهو (٨) قولهم : ﴿ إِن كَانْ (٩) هذا هو الحق » فزاد : ويستغفروا ربّهم ، لاتصاله بقوله : سنة الأولين) وهم قوم نوح ، وصالح ، وشعيب ، كلُّهم أمروا بالاستغفار . فنوح بقوله : (استخفروا (۱۰) ربّكم إِنَّه كان غَفَّارًا) وهود يقول : (ويقوم (۱۱) استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه) وصالح يقول: (فاستغفرود ١١٢٠ ثمّ توبوا إليه إِن ربی قریب مجیب) وشُعیب یقول : (واستغفروا(۱۳) ربّکم ثمّ توبوا إِلیه إِنَّ رَبِّي رَحِيمٍ ودود) فلمَّا خوَّفهم سُنَّةَ الأُوّلين أَجرى المخاطبين مُجْراهم .

<sup>(</sup>۱) ا، ب: «أجسرهم » وما أثبت عن الكرماني ٠

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٤٠ (٣) الآبة ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ١ ، ب وفي الكرماني : «بزيادة» (٥) الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من الكرماني .

<sup>(</sup>٧) كذا في ١، ب والصواب في اللفة: التآنس و

<sup>(</sup>٨) سقط ما بين القوسين في أ • (٩) الآية ٣٢ سورة الأنفال

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٠ سورة نوح .

<sup>(</sup>۱۲) الآية ٦١ سورة هود .

قوله: (قل<sup>(۱)</sup> كنى بالله شهيدًا بينى وبينكم) [وكذا<sup>(۲)</sup> جاء فى الرعد] وفى العنكبوت: (قل<sup>(۳)</sup> كنى بالله بينى وبينكم شهيدًا) كما فى الفتح (وكنى<sup>(٤)</sup> بالله شهيدًا) (وكنى<sup>(٤)</sup> بالله حسيبًا) فجاء فى الرّعد وفى سبحان على الأصل. وفى العنكبوت أخّر (شهيدًا) لمّا وصفه بقوله تعالى: (يعلم مافى السموات والأرض) فطال.

قوله: (أولم يروا(١٠) أنَّ الله الَّذى خلق السموات والأَرض قادر) وفي الأَحقاف (بقادر (١٨)) وفي (يَسَ (٩)) (بقادر)؛ لأَنَّ مافي هذه السّورة خب أنَّ ، وما في يَسَ خبرُ ليس ، فدخل الباءُ الخبر ، وكان القياس ألَّا يدخل في حم (١٠)؛ لكنَّه شابه (ليس) بترادف النفي ، وهو قوله: (أُولم يَرَوُا) (ولم يَعْيَ) وفي هذه السّورة نَفْي واحد. وأكثر أحكام المتشابه ثبت من وجهين ؛ قياسًا على باب مالا ينصرف وغيره .

قوله: (إِنِّي (۱۱) لأَظنَّك يا موسى مسحورًا) قابل موسى كلَّ كلمة من فرعون بكلمة من نفسه ، فقال: (وإِنِّي (۱۲) لأَظنَّك يافرعون مثْبُورًا).

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقنضيها ذكر الرعد بعد • وآية الرعد ٣٤ •

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٤ سورة النساء . وقد أورد هذه الآية والتي بعدها لمجيئهما على غرار ما في الفتح وأن اختلفت الألفاظ بعد لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٩ سورة الأحزاب ٠ (٧) الآية ٩٩٠

<sup>•</sup> ١٨ عَيْرَة (٩) • ٣٣ عَيْلًا (٨)

<sup>(</sup>١٠) يريد الأحقاف •

<sup>(</sup>۱۲) الآية ۱۰۲ •

## فضل السورة

لم يرد فيه سوى أحاديث ظاهرة الضعف ، منها: مَن قرأ هذه السّورة كان له قنطار ومائتا أُوقية ، كلّ أُوقية أثقلُ من السّموات والأَرض ، وله بوزن ذلك درجة في الجنّة ، وكان له كأجر مَن آمن بالله ، وزاحم يعقوب في فتنه (۱) ، وحُشر يوم القيامة مع السّاجدين ، ويمر على جسر جهنّم كالبرق الخاطف . وعن جعفر : إنّ من قرأ هذه السّورة كلّ ليلة جمعة لا يموت حتى يدرك درجة (۲) الأبدال . وقال على : من قرأ سبحان لم يخرج من الدّنيا حتى يأكل من ثمار الجنّة ، ويشرب من أنهارها ، ويُغرس له بكلّ آية قرأها نخلة في الجنّة .

<sup>(</sup>۱۱ كذا في الله وهي في ب غير واضحة وقد بكون: « فتنته » أي في جـــزاء فتنته في بوسف أو « فقهه » أي فهمه للدين ورضـــاه بالفضاء ·

<sup>(</sup>٢) فى العاموس: « الأبدال فوم بهم يفيم الله – عز وجل – الأرض وهم سبعون: أربعون بالنام وتلانون بغيرها ، لا يموت أحدهم الا قام مكانه آخر من سائر الناس » .

# ۱۱- بصبيرة في ۱۸- بصبيرة في المحدّد لله الذي أنزل على عبده الكنّاب-۱۱۰

السورة مكية بالاتفاق . وعدد آياتها مائة وعشر عند الكوفيين ، وست عند السُّاميّين ، وخمس عند الحجازيّين ، وإحدى عشرة عند البصريّين . وكلماتها ألف وخمسمائة وتسع وسبعون . وحروفها ستَّة آلاف وثلثائة وسب

المختلف فيها إحدى (٢) عشرة آية (وزدنهم (٣) هدًى) (إلّا عليه) المختلف فيها إحدى (٢) عشرة آية (وزدنهم (٣) هدّه (٨) أبدًا) (عندها (٤) غدًا) (زرعًا (٢) (من (٧) كلّ شيء سببًا) (هذه (٨) أبدًا) (عندها الأقوما) (فأتبع سببا (١١٠) ذرّيته (١١١ (في) موضع (الأخسرين (١٢١) أعمالًا). فواصل آياتها على الألف. وسُميت سورة الكهف: لاشتها لها على قصة أصحاب أهل الكهف بتفصيلها.

<sup>(</sup>١) سفط في أكلمتا ، عبده الكناب ،

١٢) أ، ب: «أحد عشر ». وظاهر أن هذا خط من الناسخ .

<sup>.</sup> 17 4 5 1 (m)

<sup>•</sup> ٣٣ 4 ½ (0)

٠ ٢٥ قرية ١٠ (٧) الآية ١٠ (٧)

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٨.

<sup>(</sup>۱۱) ورد ( ذريته ) في الآية . ٥ ولم أر من عده في الآيات . ما ذكره بعد هذه عشر لا احدى عشرة . وفي ناظمة عقود الزهر للشاطبي أن من المختلف في قوله تعالى: ما اببع سسببا في موضوعين في الآية ٨٩ ، والآية ٩٢ ، وبذلك تكمل الآيات المختلف فيها احدى عشرة من عير ( ذرينه ) وقد يكون الأصل ترك موضع .

<sup>(</sup>۱۲) الآية ۱۰۳ .

مقصود السّورة مجملًا: بيانُ نزول القرآن على سَنَن السّداد، وتسلية

النَّبيّ صَلَّى الله عليه وسلم في تأخّر الكفَّار عن الإيمان ، وبيان عجائب حديث الكهف، وأمر النُّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصّبر على الفقراءِ، وتهديد الكفَّار بالعذاب ، والبلاءِ ، ووعد المؤمنين بحسن الثُّواب ، وتمثيل حال المؤمن والكافر بحال الأُخوين الإسرائيليين، وتمثيل الدنيا بماء السماء ونبات الأرض، وبيان أنَّ الباقي من الدّنيا طاعةُ الله فقط، وذكر أحوال (١) القيامة ، وقراءَة الكُتُب ، وعَرْض الخَلْق على الحقّ ، وإِباءُ إِبليس من السَّجود ، وذل الكافر ساعة دخولهم (٢) النار ، وجدال أهل الباطل مع المحقّين الأبرار ، والتخويف بإهلاك الأمم الماضية وإذلالهم ، وحديث موسى ويوشَع وخَضِر ، وعجائب أُحوالهم ، وقصّة ذى القُرْنيْن ، وإتيانه إلى المشرقين والمغربين ، وبنيانه " لسدّ يأجوج ومأجوج ، وما يتَّفق لهم آخر الزمان من الخروج ، وذكر رحمة أهل القيامة ، وضياع عمل الكفر ، وثمرات مساعى المؤمنين الأبرار ، وبيان أن كلمات القرآن بحور علم (٤): لانهاية لها ، ولا غاية لأَمَدِهَا ، والأَمر بالإِخلاص في العمل الصّالح أبدًا ، في قوله : (فليعمل عملًا صلحًا ولا يشرك بعبادة ربّه أُحدًا).

## الناسخ والمنسوخ:

أكثر المفسّرين على أنَّ السّورة خالية من الناسخ والمنسوخ . وقال قتادة :

<sup>(</sup>۱) في أ، ب: « أصول » ·

<sup>(</sup>٢) كذا . والضمير يعود الى الكافر مرادا به الجنس

<sup>(7)</sup> ا ، 9 بیانه » . وظاهر أنه محرف عما أتبت .

<sup>(</sup>٤) ا ک ب : « علما » .

فيه آية م (فمن شاء (۱) فليؤمن ومن شاء فليكفر)ن (وما تشاءُون (۲) إِلَّا أَن يشاءَ الله ).

## المتشامهات

قوله: (سيقولون " ثلثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم) بغير واو (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) بزيادة واو . وف (٤) هذا الواو أقوال أحدها أنّ الأول والثانى وصفان لما قبلهما ، أى هم ثلاثة رابعهم كلبهم . وكذلك (٥) الثانى أى هم خمسة سادسهم كلبهم . والثالث عطف على ما قبله ، أى هم سبعة ، ثمّ عطف عليهم (وثامنهم كلبهم) . وقيل: كلّ واحد من الثلاثة جملة ، وقعت بعدها جملة فيها عائد يعود منها إليها . فأنت في إلحاق واو العطف وحذفها بالخيار . وليس في هذين القولين ما يوجب تخصيص الثالث بالواو . وقال بعض النّحويّين : السّبعة نهاية العدد ، ولهذا كثر ذكرها في القرآن والأخبار ، والثّمانية تَجْرى مَجْرى استئناف كلام . ومن ههنا لقبّه جماعة من انفسّرين بواو البّانية . واستدلّوا بقوله سبحانه : (التّائبون (٢)) الآية وبقوله : (مسلمات (١))

<sup>•</sup> ১৭ ন্যা (1)

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ سورة الانسان ٤ ٢٩ سسورة التكوير ٠

<sup>.</sup> ۲۳ ق ۱۳ (۳)

<sup>(</sup>٤) سقطت الواو في الكرماني ، وهو أولى في العبارة ،

<sup>(</sup>٥) سقط في ب ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٧ سورة التوبة والآية بتمامها: النئبون العبدون السنحون الركعون السجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحفظون لحدود المه وبسر المؤمنين ، ا

<sup>(</sup>V) الآبة o سورة التحريه .

الآية وبقوله: (وفُتحت (١) أَبُوابُها) ولكلّ واحدة من هذه الآيات وجوه ذكرت في مباسيط التفسير. وقيل: إِنَّ الله تعالى حكى القولين الأوّلين، ولم يرتضهما، وحكى القول الثّالث فارتضاه. وهو قوله: (ويقولون سبعة) ثمّ استأنف فقال: (وثامنهم كلبهم). ولهذا قال: عقيب الأوّل والثّاني (رجمًا بالغيب) ولم يقل في الثالث. فإن قيل: وقد قال في الثالث: (قل ربّي أعلم بعدّتهم) (١) فالجواب تقديره: قل ربّي أعلم بعدتهم وقد أخبركم أنّهم سبعة وثامنهم كلبهم ؛ بدليل قوله تعالى: (مايعلمهم إلّا قليل). ولهذا قال أبن عباس: أنا من ذلك القليل. فعد أساءهم. وقال بعضهم الواو (٣) في قوله: (ويقولون سبعة) يعود الى الله تعالى، فذكر بلفظ الجمع ؛ كقوله إنّا وأمثاله. هذا على سبيل الاختصار.

قوله: (ولئس (٤) رددت إلى ربى) وفى حم (ولئن رجعت إلى ربى) لأن الرّد عن شيء يتضمن كراهة المردود ، ولما كان [ما فى الكهف تقديره: ولئن رددت عن جنّى التي أظن أنها لاتبيد أبدا إلى ربى ، كان لفظ الرد الذى يتضمن الكراهة أولى ، وليس فى حم مايدل على كراهة (٢) ، فذكر بلفظ الرّجع ليأتى لكل مكان مايليق به .

قوله: (ومن أظلم (٧) ممن ذكر بئايت ربه فأعرض عنها) [وفي السجدة (١) (ثم أعرض عنها)] (٩) لأن الفاء للتعقيب وثم للتراخي. وما في هذه السورة في الأحياء (١) الآية ٧٣ سورة الزمر وفي الكرماني بعد هذه الآية: « وزعموا أن هذه الواو تدل على أن أبوابها صانية » ٠

<sup>(</sup>٢١) ما بين العوسين زيادة من الكرماني ٠

<sup>(</sup>٣) يريد واو الضمير في (يقولون) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) يربد سورة فصلت ، الآية ٥٠٠

<sup>(</sup>٦) في الكرماني « الكراهة » ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٧٥ ·

<sup>·</sup> ۲۲ 4 31 (A)

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين زيادة من السكرماني والخطيب •

من الكفار ، أَى (١) ذُكِّروا فأعرضوا عقيب ماذكِّروا ، ونَسُوا ذنوبهم ، و [هم] بعدُ متوقَّع منهم أَن يؤمنوا . وما في السّجدة في الأموات من الكفار ؛ بدليل قوله : (ولو ترى (٢) إِذ المجرمون ناكسُوا رعُوسِهم عند ربهم ) أَى ذُكِّروا مرَّة بعد أُخرى ، وزمانًا بعد زمان [بآياتِ ربّهم] ثم أعرضوا عنها بالموتِ . فلم يؤمنوا ، وانقطع رجاءً إيمانهم .

قوله: (نسِيا<sup>(۳)</sup> حوتهما فاتخذ سبيله في البحر) والآية الثالثة (واتخذ سبيله) لأنَّ الفاء للتعقيب والعطف، فكان اتخاذ الحوت السبيل عقيب النِّسيان، فذكِر بالفاء [والآ] في الآية الأُخرى لمَّا حيل بينهما بقوله: (وما أنسنيه إلَّا الشيطن أن أذكره) زال معنى التعقيب وبقي العطف المجرد. وحرفه الواو.

قوله: (لقد جئت شيئًا إِمْرًا ٧) وبعده (لقد جئت شيئًا نكرًا ١٨) لأَنَّ الإمْر: العَجَب. والعجب يستعمل في الخير والشرِّ. بخلافِ النَّكر؛ لأَنَّ النُّكْر ما ينكِره العقلُ. فهو شرّ. وخَرْق السفينة لم يكن معه غَرق. فكان أسهل من قتل الغلام وإهلاكِه. فصار لكلِّ واحد معنى يخصه.

قوله: (أَلَم أَقَلَ إِنَّكُ (١٩) وبعده (أَلَم أَقَلَ لَكُ إِنَّكُ (١٠) الْأَنَّ الإِنكَار في الثانية أَكثر . وقيل: أَكَّد التقرير الثَّاني بقوله (لك) كما تقول لمن توبّخه:

<sup>(</sup>۱) أي لأن ذكروا ... وفي الكرماني الذ الرعلي طاهرة .

٠ ١٦ عَرِيَّة ١٢ .

<sup>(</sup>٤) أي التي بعد الآية المذكورة بآية ، وليس معنى هذا أن التنبية فيها فتخذ سبيله ؛

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣.

<sup>·</sup> ٧٤ عَرِيَّا (٨) . ١٧ عَرِيَّا (٧)

<sup>·</sup> ٧٥ عَ ١٠٠) الآية ٧٠ عَ (١٠)

لك أقول ، وإِيّاك أعنى . وقيل : بيّن في الثّاني المقول له ، لمّا لم يبيّن في الثّاني المقول له ، لمّا لم يبيّن في الأوّل .

قوله في الأوّل: (فأردت (۱) ، وفي الثّاني: (فأردنا (۲)) وفي الثالث: (فأراد ربّك (۳)) ؛ لأنَّ الأوّل في الظاهر إِفساد (٤) ، فأسنده إلى نفسه ، والثّالث إِنْعام محض ، فأسنده إلى الله عزَّ وجلّ . وقيل : لأنَّ (٥) القتل كان منه ، وإزهاق الرّوح كان من الله عزَّ وجلّ .

قوله: (ما لم تستطع (٦) جاء في الأوّل على الأصل، وفي الثاني (تسطع (٧)) على التخفيف؛ لأنّه الفرع.

قوله: (فما استطعوا (١٠) أن يظهروه وما استطعوا له نَقْبًا) اختار التخفيف فى الأُوّل؛ لأَنَّ مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول، فاختير فيه الحذف. والثّانى مفعوله اسم واحد، وهو قوله (نَقْبَا) وقرأ حمزة بالتّشديد (٩)، وأدغم التّاء فى الطّاء . وقرىء فى الشّواذّ : فما أسطاعوا (١٠) بفتح الهمزة . ووزنه

<sup>.</sup> ١٨ قَيْةَ ١٩ . (١)

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ا ، ب: « لفسساد » وما أثبت عن الكرماني .

<sup>(</sup>٥) هذا توجيه لما في الشاني ( فأردنا ) وحاصله أن ضمير الجمع ( نا ) يقصد به الله عز وجل ، وصاحب موسى عليهما السلام، اذ اشتركا فيما حدث بالفلام ، فكان منه العمل الظاهر وهو القتل ، وكان من الله سبحانه 'زهاق الروح · وهذا الوجه اعترض بأن فيه اشراك غير الله معه سبحانه في الضمير وقد نهى عنه ، كما في حدين ( ومن بعصهما فقد غوى ) وانكار الرسول صلى الله عليه وسلم على القائل ، وقد أطال الكلام في هذا الشهاب في كتابته على البيضاوى .

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۸ · (۷) الآية ۲۸ · (۲)

 <sup>(</sup>٩) الآية ٩٧ .
 (٩) أي قواله: « فما استطاعوا » ٠

<sup>(</sup>١٠) أ، ب « أستطاعوا » ولا يعرف قطع الهمزة الا مع حذف التاء، وأصلها أطاع ، فزيدت السين عوضا عن حركة العين ، كما هو مقرر في الصرف .

أَسفعلوا (١) ومثله أَهْراق ووزنه أَهْفَعل ، ومثلها استخَذَ فلان أَرضًا ، أَى أَسفعلوا (١) ومثله أَهْراق ووزنه أهنا ، أَن وجهين (٣) . وقيل : السّين أخذ ، ووزنه اسفعل (٢) وقيل : السّين بدل من التَّاءِ ، ووزنه افتعل .

# فضل السورة

لم يُذكر فيها سوى أحاديث واهية ، وحديث صحيح . أما الحديث الصَّحيح فقوله صلّى الله عليه وسلم (من أنا حفظ عشر آيات من أوّل الكهف عُصِمَ من الدجّال) وفي لفظ : مَنْ قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظًا لم يضره فتنة الدجال ، ومن قرأها كلّها دخل الجنّة . والأحاديث الواهية ، منها : ألا أدلّكم (أعلى سورة شيعها سبعون ألف ملك حتى نزلت . ملاً عِظَمها بين السّاء والأرض . قالوا : بلى يا رسول الله قال : هي سورة أصحاب الكهف . من قرأها يوم الجمعة غُفِرَ له إلى الجمعة الأُخرى وزيادة ثلاثة أيّام ، ولياليها مثل ذلك ، وأعطى نورًا يبلغ السّاء ، ووق فتنة الدّجّال . وعن جعفر : من قرأ هذه السّورة في كلّ ليلة جمعة لم يمت فتنة الدّجّال . وعن جعفر : من قرأ هذه السّورة في كلّ ليلة جمعة لم يمت إلّا شهيدًا وبُعث مع الشهداء ، ووقف يوم القيامة معهم ، ولا يصيبه آفة

<sup>(</sup>٢) أ ، ب : استفعل. وهذا لا يكون لوجوب مطابقة الميزان والموزون في عدد الحروف .

<sup>(</sup>٣) اذ أصله استتخذ فحذفت احسدى الساءين ، فان قدرت حذف النسانيه وهى تاء الافتعال الزائدة فوزنه اسفعل ، وان قدرت حذف لتاء الأولى وهى فاء الكلمة فوزنه اسستعل . واللغويون يختلفون فى أن الاصل الاخسة أو التخذ .

<sup>(</sup>٤) روى هذا الحديث مسلم والنسسائى وأبو داوود كما فى الترغيب والترهيب فى كتاب قراءات القرآن .

<sup>(</sup>٥) ورد الحديث ببعض اختلاف في كنيز العمال ١٤٢١ .

الدُّجَّال . وروى أنَّ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أشركه الله فى ثواب أصحاب الكهف ؛ لأنهم وجدوا الولاية يوم الجمعة ، وأحياهم يوم الجمعة ، والسّاعة تقوم يوم الجمعة . وقال : ياعلى واستجاب دعاءهم يوم الجمعة ، والسّاعة تقوم يوم الجمعة . وقال : ياعلى مَنْ قرأ سورة الكهف فكأنَّما عبد الله عشرة آلاف سنة ، وكأنَّما تصدّق بكلِّ آية قرأها بألف دينار (۱) .

<sup>(</sup>۱) أن ناها » والعمل تصدق غير متعد .